





# جَمَيْتُ حِلَّ فِي فَكُنَّ مِحَفَّوْتُ مَحِفُوْتُ مَحِفُوْتُ التَطَنِعَةُ ٱلأَوْلِثُ ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢-



دِيهِ مَن مَعَةً وَلَهُ نَيْرِ وَلِهُ مِنْ رَجْعِهِ سَرُوتَ مِن النَّاتِ

هاتف: ۳/۱۲۱۱۱۱۱ - ۰۳/۱۱۵۲۲۰ - تلفاکس: ۰۱/۲۷۱۹۸۸

http://www.Dar-Alamira.com e-mail:zakariachahbour@hotmail.com



جُونَ سِمَاجُهُ الْطُيسَادَ (وَبِهُ (الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِعُ فُرِّ الْمُنْسِنِينِ فَيْ الْمُلْسِنِينِ الْمُنْسِنِينِ فَيْرِ الْمُنْسِنِ

الجزيج المحامس

تألين (الثين حس لعالي

الكَمِنُكُيْرُ فَيُ اللَّمِ الْمَاكِنَةُ فَيَ اللَّمِ الْمَاكِنَةُ وَاللَّمَ اللَّمِ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِي اللَّمِ اللْمُعَلِّلْمُ الْمُعَلِّلْمِ اللْمُعَلِّمِ اللْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِي الْمُمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْمِلِي الْمُعِلْ

### مقدمة المقرر

# إنسر والله الزنمي الزي ﴿

اللهم صلّ على محمدٍ وآل محمد، عدد ما في علمك، صلاة دائمة بدوام ملكك، وأسألك اللهم أن تبصرنا معرفة وليك لنبتغي إليك به الوسيلة في نجع آمالنا وتحقيق مطالبنا، فإنه لا ينال عرفانك إلا به، ولا يتخمى أمرك إلا بوصله..

## ما هي الوسيلة؟

قال الراغب الأصفهاني:

الوسيلة: التوصل إلى الشي برغبة، وهي أخص من الوصيلة (١). وقال ابن الأثير:

في الأصل: ما يتوصل به إلى الشي ويتقرب، وجمعها وسائل<sup>(٢)</sup>.

وعلى ضوء المعنى اللغوي يتبلور المعنى الاصطلاحي للفظ الوسيلة وهو:

الوصلة التي يتوصل بها إلى معرفة الله وقربه وطاعته ومحبته، ولما كان الأولياء المصطفون هم الوجه الوجيه عند الله تعالى والحبل الممدود بين السماء والأرض، طرف منه غيبى بيد الله تعالى، وطرفه الآخر مادي عيني بيد الخلق؛ يكونوا بذلك

<sup>(</sup>١) الراغب الإصفهاني، المفردات ص٥٣٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، النهاية في غريب الحدث ج٥ ص١٨٥.

أقوى وأدل وأنجح وأقرب وأسمى الوسائل الدالة على الله تعالى، وأوسع الأبواب الموصلة إلى نيل عرفانه والاحتظاء بمرضاته تعالى.

ولقد دعانا القرآن الكريم وبصورة مؤكدة بينة إلى ابتغاء الوسيلة واتخاذ الوصلة إليه تعالى، مرة بلفظ الوسيلة كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّـقُواْ اللّه وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَة وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١)، وأخرى بالحث على التلبس بواقع التوسل كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبُرُونَ ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَـهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾ (٣).

وتشير الآية الأخيرة إلى ضرورة اجتماع وترافق وسائل دينية عديدة من أجل تأهل الأعمال الصادرة من العبد للصعود إلى الله تعالى، وأول تلك الوسائل هي الحضور طوعانية عند الحضرة النبوية المعظمة، وثانيها الاستغفار والتوبة والرجوع الذاتي من قبل العبد، وثالثها توجه الرسول على بالدعاء والاستغفار والطلب والتوسط للعبد لأجل أن ينال الحظوة عند الله تعالى.

ويهدف اجتماع هذه الوسائل ـ عمل العبد وحضوره عند الرسول ﷺ وتسوجه الرسول ﷺ إلى الله \_ إلى فتح الطريق أمام العبد ومضاعفة خطواته وطي مسيره في الصعود إلى القرب الإلهي.

وعند هذه النقطة نشير إلى هذا السؤال:

لماذا أقر الله تعالى وأوجب في القرآن الكريم التعلق بالوسائل، وأمر العبد بابتغاثها

<sup>(</sup>١) سورة المائدة (٣٥).

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون (٥).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء (٦٤).

واتخاذها في التقرب والتصاعد والعروج والتكامل الروحي، وقضاء الحاجات ونيل المطالب؟

الجواب:

إن إلزام المشرع الإلهي الخلق بابتغاء الوسائل إليه تفرضه ضرورات عديدة:

## الضرورة الأولى: دونية العبد

مما لا شك فيه إن الوجود الإنساني \_على ما فيه من مزايا تكوينية فطرية \_ وجود دوني سفلي لحلول تلك المزايا الروحية في تكوين الإنسان المادي الخلقي.

وقد أشار أهل المعنى إلى أن الجانب المعنوي في الإنسان رهين بقيود البدن الغليظة، مما يثقل ويشق على الروح تصاعدها إلى عالم المعنى لنسيل كل زلفسى وحظوة إلهية، وقد شبهوا أسر الروح في قفص البدن بأسر الطائر الذي يحمل في أصل وجوده القدرة على التحليق والطيرانفي القفص المادي.

وقد دلت الروايات على هذه الدونية الخلقية التي ولَّدت موانع للإنسان في طيه للطريق المعنوي، منها: ما في البحار عن السيوطي في الدر المنثور: عن ابن عباس قال: «خلق الله آدم من أديم الأرض يوم الجمعة بعد العصر، فسماه آدم، ثم عهد إليه فسي، فسماه الإنسان.

قال ابن عباس: فبالله ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى أهبط من الجنة.

قال: وإنما سميت المرأة امرأة لأنها خلقت من المرء، وسميت حواء لأنها أم كل  $_{2}^{(1)}$ .

وأما عن أبي بصير قال: سأل طاووس اليماني أبا جعفر ﷺ: لم سمي آدمُ آدمَ ﷺ

<sup>(1)</sup> بحار الأنوار. العلامة المجنسي ج٥٧ ص٢٦٥.

قال: «لأنه رفعت طينته من أديم الأرض السفلى» $^{(1)}$ .

فتشير الروايات إلى العقبات التي طرأت على الروح الإنسانية بسبب تركبها في البدن المادي، مما يضطر الإنسان إلى التعلق بالوسائل التي تقوم بوظيفة الارتقاء والتسامى به عن الهبوط، والتسافل الذي يقتضيه البدن المادي.

### الضرورة الثانية: دونية العالم الدنيوي

وينبه على هذه الحقيقة روايات عديدة، منها ما في جواب أمير المؤمنين للله عن سؤال اليهودي: «وإنما سميت الدنيا دنيا لأنها أدنى من كل شيء» (٢).

ومنها جواب النبي على عما سأله يزيد بن سلام، حيث سأل لم سميت الدنيا؟ فقال 战؛ «لأن الدنيا دنية خلقت من دون الآخرة، ولو خلقت مع الآخرة لم يفن أهلها كما لا يفنى أهل الآخرة».

قال: فأخبرني لم سميت الآخرة آخرة؟ قال: «لأنها متأخرة، تجي من بعد الدنيا، لا توصف سنينها، ولا تحصى أيامها، ولا يموت سكانها» (٣).

قال المجلسي بيان:

قوله في الخبر الأول «لأنها أدنى من كل شيء» أي أقـرب بـحسب المكـان أو بحسب الزمان، أو أخس وأرذل على وفق الخبر الثاني...

وبالجملة الأدنى والدنيا يصرفان على وجوه، فتارة يعبر به عن الأقل فيقابل بالأكثر والأكبر، وتارة عن الأرذل والأحقر فيقابل بالأعلى والأفضل، وتارة عن الأقرب فيقابل بالآخرة، وبجميع ذلك ورد

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار. العلامة المجنسي ج١١ ص١٠٠.

<sup>(</sup>٢) عبل الشرائع. الشيخ الصدوق ج ١ ص ٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار. العلامة المجنسي ج ٥٤ ص٣٥٦.

التنزيل على بعض الوجوه.

وقال الجزري: الدنيا اسم لهذه الحياة؛ لبعد الآخرة عنها<sup>(١)</sup>. انتهى

فإذا كانت الدنيا أدنى وأخس وأحقر العوالم لأنها العالم الخلقي، فأنى للنازل فيها والمتلبس بسفليتها أن يرتبط بالعوالم الأمرية العلية من دون أن يبتغي سلم الوسائل ومدارج الوصائل التي تقوم برفع الإنسان عن دونية المحل الواقع فيه؟! فهبوط العالم الدنيوي وسفليته ونزوله تقتضي ضرورة اتخاذ الوسائل العديدة ليتحقق الصعود والارتفاع لنشأة أسمى وأرفع.

## الضرورة الثالثة: طي الطريق ومضاعفة الخطوة

من المقرر في علم الكلام إنه لا حد ولا أمد ولا نهاية للمسافة بين العبد وربه، بمعنى أن كل نقطة قريبة يصعد إليها الإنسان لها ما هو فوقها بشكل غير متناه، فإذا ما لوحظ في مقابل هذه الحقيقة حقيقة أخرى تتعلق بقصر أمد عمر الإنسان في هذه الدنيا، أي أن الوقت الزمني الجدي الذي يستثمره العبد ويستهلكه في علاقته المعنوية بخالقه قصير ومحدود بحيث لا يتجاوز مجموعه الإجمالي عشر سنين، في حين يستهلك العمر الباقي بين نوم ولعب ولهو وأكل ولوازم شخصية، وعلى ضوء ذلك فالسؤال ما هو السبيل لتوسعة ذلك العمر القصير ليكون طريقا لبلوغ أسمى الدرجات وأشرفها في معرفة الخالق وعبادته؟

والجواب: إنه لا طريق للتصرف في الزمن المقرر لوجود الإنسان، لكن الطريق مفتوح للتعويض عن محدودية عمر الإنسان في مضاعفة خطوات سيره إلى الله، وطى المسافة الممكنة بينهما، وهذا الهدف السامي هو ما يتحقق من خلال الوسائل

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

العبادية والعقائدية التي تكشف ظلمات الطريق وحجب الغيب، ليتسنى للعبد الارتقاء لنيل الدرجة القريبة الممكنة، ولا أنجع في هذا الطريق من ابتغاء وسيلة الحضرة النبوية وأهل بيته بهي ، وهذا ما عبر عنه الشيخ الأستاذ المؤلف (حفظه الله) في واحد من بحوثه المقبلة في مطاوي الكتاب من أن «النبي وأهل بيته به الأبواب والحجب والسدنة».

### الضرورة الرابعة: عظمة المعبود

وتحتل هذه الضرورة موقع الصدارة بين كل الضرورات السابقة، وهي الإبداع الذي يتجلى للقارئ الكريم في هذا الكتاب، حيث إن الشيخ الأستاذ (دام عزه) خرج بالبحث عن طور الاستدلال على جواز عقيدة التوسل عقلا وشرعا \_كما هي عادة المتكلمين والمفسرين من الفريقين \_ إلى الاستدلال عقلا وشرعا على ضرورة التوسل في نيل كل حظوة وكمال وقرب إلهي، فإذا ما هجر العبد التوسل والتقرب بالنبي وأهل بيته المناع عليه الوصول إلى نيل المعرفة بالله تعالى، وانسد أمامه باب عبادته وقربه، واستحال عليه إنجاز أي حاجة معنوية أو مادية، والسبب في ذلك ما بينه الشيخ الأستاذ بما لا مزيد عليه في هذا الكتاب من أن متاركة التوسل انفراط للركن الركين من التوحيد.

ويمكن تأييد الحقيقة التي وصل إليها الشيخ الأستاذ في البحث الذي بين يديك بما يذكره أهل المعنى، من أن خطاب الله تعالى لأحد من خلقه بلا واسطة محال، إلا من هم في مستوى الأنبياء والأولياء المنظم الذين وصلوا إلى الغاية في التكامل المعرفي والعبادي.

مقدمة المقرر

وتقريب ذلك بأن يقال:

إن خطاب الله تعالى بمعناه العام ـ سواء كان الخطاب المعرفي بإنزال الكتب والصحف والآيات، أو الخطاب التكويني بإنزال الفيض الإلهي المعنوي والمادي ـ يتوقف على اللياقة والكفاءة في المخاطب، وليس في الوجود أحد حصل المستوى المطلوب من اللياقة سوى الأنبياء والأولياء على مقدمتهم سيد الأنبياء وأهل بيته الطاهرين على وهذا بنفسه بيان لضرورة التوسل بهم والتوجه إليهم واللواذ بحضرتهم، لكي يخاطبوا ويواجهوا من قبل الله تعالى، فيتنزل الفيض بواسطتهم إلى سائر الخلق، فإذا ما سلك العبد طريق الإباء والتكبر والتعالي على تلك الوسائل الإبهية، انسد أمامه باب الله الذي منه يؤتى، وسبيله الذي منه يقصد، فلا يبقى أمام العبد أي طريق لتحقيق آماله وبلوغ مآربه.

وإلى نفس المفاد يشير العلامة المحقق الخواجوئي في كتابه مفتاح الفلاح ... في ذيل قول الإمام على الله في دعاء الصباح: «صلّ اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل» ... بقوله: «لما كانت النفوس في الأغلب منغمسة في العلائق البدنية الحاصلة بسبب تدبير البدن وتكميله، مكدرة بالكدورات الطبيعية الناشئة من القوة الشهوية والغضبية، وكان ذات المفيض عز اسمه في غاية التنزه عنها، ولم يكن بينهما بذلك مناسبة موجبة لفيضان كمال.

وجب عليها في استفاضة الكمالات واستنجاح المطالب والحاجات من تلك الحضرة المتنزهة التوسل إلى متوسط يكون ذا جهتي التجرد والتعلق، ليقبل ذلك المتوسط الفيض منه بتلك الجهة الروحانية التجردية، وتقبل النفس منه بهذه الجهة الجسمانية التعلقية»(١).

<sup>(</sup>١) العلامة المحقق الخواجوئي، مفتاح الفلاح ومصباح النجاح في شرح دعاء الصباح ص٦٧.

وفي الختام:

اسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بعلم أستاذنا الكبير آية الله المحقق - الجامع لعلوم دينية شتى - الشيخ محمد السند، واسأل القارئ الكريم الإغماض عن ما في هذا الكتاب من الاشتباهات الصادرة غفلة مني.

حسن العالي

#### مقدمة المؤلف «دام ظلّه»

# إنسر والله الزنمي الزعاتي

الحمد لله الذي لا يكتف، ولا يحاط به، ولا يحده حد، ولا ينتهي إلى مدى، ولا يجانس، ولا يماثل، ولا يشاكل، وهو مع ذلك ظاهر بآياته وهي وجهه الدائسم، متجل بفعله، معروف بأسمائه.

والصلاة والسلام على السبيل الأعظم لمعرفته، والصراط الأقوم للتقرب إليه، أكبر آياته، وأقرب وسائله النبي المصطفى، وعلى آله أبوابه ومفاتيح غيبه.

وبعد:

فإنه قد قالت البضعة النبوية الطاهرة سيدة نساء أهل الجنة على في خطبتها: «واحمدوا الله الذي لعظمته ونوره يبتغي من في السموات والأرض إليه الوسيلة، و نحن وسيلته في خلقه ونحن خاصته ومحل قدسه ونحن حجته في غيبه»(١).

وهي تشير إلى أن الطريق الحنيف إلى معرفة التوحيد بعيداً عن التشبيه، وخروجاً عن التعطيل هو منحصر بابتغاء الوسيلة، وأن الإعراض عن ابتغاء الوسيلة لا محالة يوقع إما في التشبيه أو التعطيل، وكلاهما زوال لمعرفة التوحيد، وإن زعم التمسك به شعاراً وعنوانا من دون حقيقة.

فقولها على: «واحمدوا الله» أي صفوه وانعتوه بالكمال، ووحدوه فسي الإلوهية

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد، شرح تهج البلاغة ج١٦ ص٢١١.

والصفات والأفعال، ثم بينت السبيل إلى ذلك وإلى معرفة التوحيد ببيان البرهان على ضرورة ذلك السبيل وعلى الانحصار به، فذكرت عظمة الخالق وهي تنزهه عن النقص وعدم انتهائه إلى حد، وشدة نوره التي لا تقف عند منتهى، وهو بمثابة ذكر البرهان على استحالة معرفة الباري بالاكتناه والإحاطة والمثل والمشاكلة والحس والجس واللمس والمجابهة والمواجهة والمحاذاة؛ لأن كل ذلك يستلزم محدودية ذات البارى تعالى في الحد والنهاية.

وإذا استحالت معرفته بذلك فامتناع معرفته بقول مطلق هو التعطيل في المعرفة، وهو باطل أيضاً؛ لأن التعطيل يستلزم هو الآخر المحدودية في ذاته تعالى والانتهاء إلى حد لا يظهر تعالى فيما وراءه، وتعالى سبحانه عن أن يكون له ما وراءه شيء غيره، فلم يبق إلا المعرفة بالآيات المخلوقة وهي الوسيلة إلى معرفته وتوحيده.

وكلما كان المخلوق أعظم خلقة كان أعظم آية في العلامية على صفات الباري وعظمته، وبالتالي فإن أعظم المخلوقات على الإطلاق يكون هو أعظم آية على الإطلاق، وتكون بقية الآيات دونه، بل حكاية كل الآيات هي عبر أعظم آية، فهي الوسيلة على الإطلاق لكل الآيات المخلوقة.

وقد ثبت بالضرورة أنه تبيلاً أعظم خلق الله تعالى، وقد سمّاه الباري تعالى برحمة للعالمين كل العالمين، وبرءوف رحيم، ومن ذلك يعلم أن أنسجح الوسائل وأعظمها هو سيد الكائنات، وقد قرن الله تعالى به أهل بيته في التطهير، والاحتجاج على أهل الكتاب، وعلم الكتاب كله، والولاية، وافتراض الطاعة، ومقامات أخرى اصطفاءاً لهم.

ومن ذلك يعرف خطورة التوسل بالوسيلة وأنه يتوصل به إلى معرفة التوحيد في مقام الذات والصفات فضلاً عما دونه من توحيد الأفعال والعبادات، كما أن التوسل بالوسيلة إقامة للتوحيد في الولاية؛ لأنه تولي ولي ولاية الله تعالى.

بل إن جملة من الآيات والروايات تقتضي شرطية التوسل والتوجه بهم في صحة أو قبول العبادة، فلا تقتصر الشرطية على ولايتهم بمعنى الإيمان بإمامتهم كما هو ظاهر كلمات كثير من الأصحاب، بل لا بد من الالتجاء إليهم والاستشفاع بهم إليه تعالى.

بل إن هذا الشرط شرط في قبول الإيمان بالله تعالى ورسوله وأوصياءه كما هو مفاد جملة من الآيات، فإن مقتضاها أن الإيمان ما لم يكن مقرونا بالخضوع والإقبال والتوجه بالحجج المصطفين فإنه لا يصعد إليه تعالى، ولا تفتح له أبواب السماء كما وعظنا القرآن الكريم في سور متعددة في ملحمة آدم ولا وإيليس، فإنه شدد النكير على إيليس من كل من جهة إبائه أي عدم تصديقه، ومن جهة استكباره على خليفة الله في الأرض أي عدم خضوعه له وعدم توجهه به إلى الله تعالى، وكما ندد القرآن بالمنافقين من جهة إبائهم عن اللجوء والالتجاء والاستشفاع والتوسل برسول الله الله الله واستكبارهم عن الخضوع له، وكما في سورة الأعراف حيث حتم سد أبواب السماء والجنة عن كل من كذب بالحجج أو استكبر عليها تدليلا على ضرورة كل من الأمرين وهما الإيمان واللجوء والتوجه أو التوسل بحجج الله تعالى على خلقه.

وفي الحقيقة إن ما جرى من البحث المحتدم من كون الولاية لله تعالى ولنبيه ولأهل بيته المعصومين المنظم من أصول الإيمان ومن أركان صحة أو قبول العبادات والأعمال لا يقتصر على الإيمان بل يشمل التولي بمعنى التوجه بهم والاستشفاع واللواذ بهم والعكوف على بابهم وحضرتهم.

وليتنبه أن شرطية توسيطهم والتوجه بهم في صحة الإيمان ليست على حذو ما يعرف من زيادة الإيمان بالأعمال الصالحة والعمل بالأركان ونقصه بستركها، بل المراد بهذه الشرطية حسب ما دلت عليه الآيات والروايات هو عدم صحته من رأس أو عدم قبوله من الأساس بدون هذا الشرط، فهو ليس شرط كمال بل شرط قوام و تقوم.

وبكلمة إن الإثارات المتشددة ضد التوسل بالنبي الله وأهل بيته الله هي مبينة لأهمية وخطورة دور التوسل والاستشفاع والتوجه بهم إلى الله تعالى، وكل هذا التحسس من الإقبال على حضرة النبي الله وحضرات أهل بيته الله هو لحساسية هذا العمل وموقعيته كشرط لقبول الإيمان، وهذا مما لم نشاهد بلورته في الكتب والأبحاث الكلامية بجلاء بين.

ولو لا هذه المواجهات العنيدة لما حصل التنبه لركن التوسل في الإيمان، وإذا أراد الله تعالى أن يحيي أمرا قيض له من يعاديه ﴿وَيَأْبَى آللّهُ إِلّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ ﴾، ولقد أثلج صدري ما رقمه \_اللوذعي الألمعي الفاحص الباحث عن دقائق المعارف الشيخ حسن العالي دام توقده في المعرفة \_وقرره في أبحاثنا في ذلك، والمسير في درب الحقائق لا يقف عند منزل إلا وتتلوه منازل.

أرجو من الباري الهادي إلى سواء السبيل أن ينفع به لمن تدبره وأمعن النظر فيه روية.

۲۵ رجب الأصب يوم وفاة الإمام موسى بن جعفر ۱٤۲٦ هـ محمد السند

# مقدّمة البحث وفيها نقطتان

الأدلة القرآنية والأحاديث الشريفة والبراهين المقلية تطلعنا وتبصرنا على أن مسعرفة تسوحيد الذات لا يستحقق إلا بالتوسل، فالإيمان بالواحد الأحد والفرد الصمد لا يتحقق في الحقيقة إلا بابتغاء الوسيلة.

## النقطة الأولى: لا توحيد إلا بالتوسل

لا توحيد إلا بالتوسل، ولا يوحد الموحد ربه إلا بأن يتوسل، وربعا يبحث الكثير عن التوسل وإمكانه ومشروعيته، أو يترقى البحث إلى ضرورته، لكن كل ذلك ليس وقوفا على حقيقة ما للتوسل من دور خطير ودعامة كبرى في الإيمان والتوحيد، فإن الأدلة القرآنية والأحاديث الشريفة والبراهين العقلية تطلعنا وتبصرنا على أن معرفة توحيد الذات لا يتحقق إلا بالتوسل، فالإيمان بالواحد الأحد والفرد الصمد لا يتحقق في الحقيقة إلا بابتغاء الوسيلة، فشأن التوسل أعظم شأنا من كونه لقضاء حاجة واستجابة دعاء، بل هو يترقى على ذلك إلى تأثيره في تحقيق وإنجاز أصل العبادة والمعرفة وتوحيد الذات، فخطورته متصاعدة إلى أصل أصول الدين وهو توحيد الذات والصفات والأفعال والأسماء، ولربما كانت هناك مقولة تفسر النبوة والإمامة «الشهادة الثانية والشهادة الثالثة» بأنها من أركان

التوحيد، وأنها أبواب أخرى للتوحيد ومجال له، فهي بالتالي مراتب للتوحيد وأركان له، وهذه المقولة تعتمد في تبيان ذلك على تقرير أن حاكمية الله في التشريع توحيد في التشريع، وهي مؤدى الشهادة الثانية والاعتقاد بالنبوة، وأن حاكميته تعالى في الطاعة توحيد في الولاية، وهو مؤدى الشهادة الثالثة والاعتقاد بالإمامة، إلا أن التوسل يعمق تفسيرا آخر لذلك ويبين أن الاعتقاد بالنبوة والإمامة يقوم توحيد الذات والصفات لا مجرد أنه يقوم التوحيد في مقام التشريع ومقام الولاية والطاعة، بل إن إقامة معرفة توحيد الذات والصفات لا سبيل له إلا الوسيلة والتوسل بالآيات وأعظم المخلوقات وأكرم فعل الله وخلقه، وذلك لأن التوحيد سبيل الحنيفية المائلة عن التشبيه والتعطيل.

فإن الذات الإلهية الأزلية السرمدية بعد كونها غير متناهية ولا محدودة، لا بحد عقلي ولا بحد روحي ولا بحد نفساني فضلاً عن الحد الجسماني والمادي، فعلى ضوء ذلك فلا سبيل للمخلوق إلى إدراك الخالق؛ لأنه بذلك لا يكتنيه أي لا يدرك كنه ذاته، كما إنه لا يجبه لأنه ليس بجسم ليكون في حيز محدود محاط ومحاصر فيقابل و يجابه، بل ليس في البين مجابهة على النمط العقلي أو النفسي فضلاً عن المادي، كما لا يجس ولا يحس ولا يمس، كيف وليس هو محاط كالجسم، وليس بمقهور كي تعمل فيه آلات الحس.

فمع كل ذلك فكيف للعقول أن تناله وأنى للقلوب أن تبصره ولا يـصار إلى المتناع معرفته؛ لأنه تعطيل وهو بمنزلة الإلحاد والإنكار، فمن أنكر المعرفة من رأس فقد قال بالتعطيل والإنكار، ومن أثبت المعرفة بالحس أو المس أو الجس أو بالجبه أو بالإكتناه فقد صغر الخالق وحدده ونعته بالمقهورية المحاطة، فلا سبيل إلى معرفة ذاته إلا بآياته، وهي أفعاله من عظائم مخلوقاته وكبير بدائعه ودقائق صنعه و تكوينه، فيتجلى لعارفيه بالآيات والأفعال وهي أسماؤه العظمى، إذ قد

تسمى بها لأنها أصبحت علامات عليه وسمات لصفاته.

فلا سبيل لمعرفته إلا بأسمائه، وهي آيات خلقه الكبرى، وهي أبواب سماء عزه وحجب نوره، وهي الوسيلة إليه.

ومن ثم أمر عز شأنه وجل جلاله بابتغاء الوسيلة، إذ لا سبيل إلى معرفته إلا بها، وليس الأمر بابتغاء الوسيلة عبثاً حاشى وكلا، بل لضرورة قصدها وانحصار الطريق إليه تعالى بالتوجه إليها.

وبهذه الوجيزة يتبين أن الوسيلة ضرورة في صعيم إقامة معرفة الذات والصفات فضلاً عن مقامات التوحيد الأخرى، كيف لا ولم تتعرف العقول على ذاته إلا بمظاهر أفعاله وآياته الكبرى التي هي وجهه الدائم الذي لا يبيد، فإن جل أدلة الحكماء والبراهين التي استرشدوها في معرفة التوحيد هي براهين إنية تنطلق في المعرفة من المعلول «المعلوم» إلى العلة «المجهول»، ومن المخلوق إلى الخالق، وإن أسموها برهان الصديقين وأدلة لمية، إلا أن نقوض ونقود بعضهم على بعض شاهدة على كونها معرفة مسيرها من الآية إلى ذي الآية، وقد أعظم القرآن معرفته تعالى بالآيات، فترى الكتاب المجيد يجلجل مادياً بهذا السبيل، وهو سبيل آياته وهو الوسيلة إلى معرفته.

# النقطة الثانية: كل ما يرتبط بالنبي وآله على وزانه وزان الأصول

وعموما إن كل ما يرتبط بالنبي وأهل بيته الملكا من قصدهم وزيارتهم، وإحياء مجالس ذكرهم، والاحتفال بمواليدهم وتعظيم ذكرياتهم، والعزاء على مصائبهم وما شابه ذلك، ليس وزانه الاندراج في فروع الدين فحسب، بل هو مرتبط بأصول الدين أيضا، ألا ترى إنهم يذكرون في أدبياتهمالتي يسطرونها في كتبهم أو يتلونها في محافلهمأن التوحيد في العبادة يرتبط بأصول الدين، إذ أن العبادة إما توحيدية

أو شركية، وهذه المقولة في إطارها كشعار صحيحة، إذ الفعل وإن كان في صورته الظاهرية من فروع الدين لكن لبه وجذوره يرجع إلى أصول الدين، إذ الفروع ليست منقطعة عن الأصول، ومن ثم سميت بمذلك لتفرعها عليها وانتحدارها وانشعابها وتنزلها من شجرتها، فكل غصن من فروع الدين هو انشعاب من الأصول، ونهايته ترتبط بالأصول التي هي جذوره وخلفية مؤداه.

وبنفس التقرير يقال في الطقوس التي نرتبط عبرها بالنبي وأهل بيته اللها، فمن الخطأ أن يقتصر في قراءتها على أنها فرع من فروع الدين، بل تعظيمها في الاكتراث بها والتحفظ عليها غاية التحفظ.

ومن ثم ذكر غير واحد من العلماء بما فيهم بعض علماء الشافعية والمذاهب الأخرى في مؤاخذتهم على هذه الجماعة «جماعة التكفير» إن مؤدى جفائهم ورفضهم لأشكال الارتباط بالنبي وأهل بيته على من الزيارة والتوسل به والتعلق به عبر صور الآداب المختلفة يحمل في طياته وطويتهم قطيعة لسيد الأنبياء المنادد و تمردا و تجرءا على ساحته المقدسة.

فالخطب ليس في هذه المراسم من جهة أنها صورة في الفروع، بل فيما تحمله في طياتها من معان، فكما يتحسسون في العبادة بمزعمهم أنها لابد أن تكون توحيدية مرتبطة بأصول الدين، كذلك هم يخاطبون ويحاجون ويدانون بأن تلك الطقوس التي لا يكترثون لها ويستهينون بها ويستصغرونها هي حاملة في أسرارها وطياتها معان ترتبط بأصول الدين، ومفادها أن سيد الرسل هم هو رسول رب العالمين، وأنه نبي من الأنبياء، فضلا عن أن الأمم مرتبطة بضرورة معية الشهادتين في كمال التوحيد، وأنه لا يتم بـ«لا اله إلاشه»، بل إن أي مسلم من المسلمين لو ادعى أن التوحيد يتم بـ«لا اله إلا الله» من دون بقية الشرائط لكفر؛ لأن دعامة التوحيد بالشهادة الثانية.

وما لنا لا نرى واقع الشهادة الثانية في أدبيات تلك الجماعة التي تتشدق بحمل راية التوحيد، فهل إن إغفالهم وعدم اكتراثهم بمؤديات الشهادة الشانية وتداعياتها وما تمليه من معان ولوازم وطقوس، هل إغفالهم لكل ذلك وقع غفلة وبشكل عفوى وصدفة غير مقصودة !!

بل إنهم لا يقتصرون على الإعراض عن ذلك، بل هاهم يحاربون كل ما هو من مظاهر الشهادة الثانية وطقوسها، فأين هي معطيات الشهادة الثانية في أدبياتهم الكتبية التي تنشر وتوزع على المسلمين في مواسم أداء العبادة؟

وهل إحياء الدين يتم بإعلان كلمة التوحيد «لا اله إلا الله» من دون أن يضم إليها الشهادة الثانية، فضلا عن أنهم أخفقوا في الشهادة الثالثة ويقومون بتأليف ونشر جملة من الكتب بعضها يحمل اسم: «حقوق النبي بين الإجلال والضلال» وكل ما في هذا الكتاب إزراء بالنبي عليه بالتأويلات المتشابهة من الآيات القرآنية مع التنكر للآيات الأخرى والتعامى عنها.

فها نحن نرى سياسة قريش التي حاربت النبي الله منذ القدم مستمرة إلى يومنا هذا، تلك السياسة العدائية السابقة مع خاتم الأنبياء الله التي أرادوا بها أن يخمدوا ويميتوا ركنية النبوة في التوحيد.

وهاهي السياسة الأموية التي تحاول تشطيب وتهميش دور العترة الطاهرة، والتطاول عليها لغاية النيل من نفس النبي الله وبالتالي الرجوع بالمسلمين إلى المسار الجاهلي السابق.



# الفصل الأول

# 🗉 وجوه الاستدلال على مسألة التوسل

إن الاقتراب من القريب إلى الله اقتراب إلى الله، والدنو ممن هو قاب إن الاقتراب من القريب إلى الله اقتراب إلى الله، والدنو ممن هو قاب قوسين أو أدنى من البارى تعالى هو دنو من الله تعالى..



### وجوه الاستدلال على مسألة التوسل

قد أكثر أتباع بعض المذاهب الإسلامية في تكفير المسلمين نتيجة استغاثتهم بالرسول على وندائهم له بـ «يا رسول الله» أو «يا أبا القاسم» أو «يا حبيب الله»، أو الاستغاثة بعترته المطهرة بنداء «يا علي» أو «يا فاطمة يا بنت رسول الله»، فيرمون غيرهم بالشرك وهم قد وقعوا فيه، وينادون بالتوحيد وهم قد ابتعدوا عنه، إذ لو صدق هذا الشعار الذي يرفعونه واستصوب لكان إبليس رائد التوحيد والملائكة أشرك المشركين، حيث قد رفض التوجه بآدم في عبادته بربه، بينما توجهت ملائكة الرب كلهم أجمعون في عبادتهم بخليفة الله في أرضه وجعلوه واسطة بينهم وبين ربهم، وليس وراء هذه الإثارات إلا إنكار حجية هؤلاء الحجج الإلهيين، والإبعاد عن الارتباط بهم، وقطع الصلة الروحية بالنبي وأهل بيته الميلاً.

هذا مع أن الذي يتوجه ويستغيث بالنبي وعترته بين إنها يستوجه إليهم ويستغيث بهم بصفة أنهم مقربون عند الله عز وجل، ولهم مقام الشفاعة الكبرى والمقام المحمود، واعتقاد المسلمين أنه على صاحب الوسيلة والدرجة الرفيعة، فهل ترى أحدا من المسلمين يتوجه إلى الرسول على وعترته؟ ويتوسل بهم ويستغيث بهم إلا لقربهم من الحضرة الإلهية ولكونهم أبواب سماء الرحمة؟

فالمسلم يجد نفسه بالتوجه إلى النبي وعترته؟ هو متوجه إلى الحضرة الإلهية، وأنه حين يستغيث بهم فقد استغاث والتجأ إليها، وهذا أمر مفطور عليه البشر، ألا ترى أن الذي يلتجئ إلى وزير السلطان يقال إنه قد التجأ إلى ذلك السلطان؟

فالمتوجه إلى النبي ﷺ إنما يتوجه إليه بتلك الصفة، وهذا معنى بـين واضـح ومركوز في ذهن واعتقاد كل مسلم.

فإن الاقتراب من القريب إلى الله اقتراب إلى الله، والدنو ممن هو قاب قوسين أو أدنى من الباري تعالى هو دنو من الله تعالى، كما أن الوصال والاتصال بحبيب الله تحبب إلى الله تعالى، كيف لا وقد وصف الباري نبيه؟ بالرحمة للعالمين؟! وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهل التوجه إلى رحمة الله إلا رحمة؟ وهل الصد والبعد عن رحمة الله إلا نقمة وشقاء؟ وهل التعلق بالعترة إلا ركوب في سفن النجاة؟ إذ هو المغزى من وصفه؟ عترته بسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، فهو حث منه من الاقتراب من العترة والانشداد إليهم.

فإن الانجذاب إليهم انصهار في هديهم وتطبع لأخلاقهم وتأثر بأنوارهم ينجر إلى إتباع صراطهم ومنهاجهم، وأما الابتعاد عنهم والنفرة من ذكرهم، والاستيحاش من أسمائهم، والاشمئزاز من الحديث عنهم، ولوي الأعناق عن الاهتمام بشأنهم، لا يورث إلا البعد عنهم، والمتاركة لنهجهم والتخلف عن ركبهم، ونبذ كلامهم وهديهم. وهذا سر تركيز القرآن الكريم على مودتهم، فإنها وإن كانت فعلا عاطفيا وانجذابا نفسانيا وميلانا روحيا وانسيابا قلبيا، إلا أنها مفتاح المتابعة لهم والاقتداء بهم و تولية الوجه شطرهم، إذ كيف يقتدي الإنسان بشخص وهو يبغضه؟ وكيف يقتدي به وعلاقته به جافة بجلافة؟ وكيف ينتهج هديه وهو غض فض معه، ينفر من ذكره واللهج باسمه؟ فأمر الله في القرآن بمودتهم ينظوي على سر عظيم في الاهتداء بهديهم والانتهاج بصراطهم والتقيد بوصاياهم، وهل انشداد المسلمين إلى الله رسول الله عليه والمنهم والانكونه رسولا من رب العالمين، وإلا لكونه داعيا إلى الله باذنه وسراجا منيرا.

واعلم أن هاهنا قاعدة شريفة هامة عظيمة الأثر في باب العبادات وآداب

التقرب إلى الحضرة الإلهية ألا وهي:

«التوجه إليه تعالى بوجهه الكريم» أي «استقبال وجه الله عند التوجه إليه» أي «التوجه إليه تعالى بالوجه بالوجيه عنده».

ويوضح هذه القاعدة الشريفة ويدلل عليها عبر أمور نسوقها فيما يـلي مـن الوجوه.

| o\$ |    |  |  |
|-----|----|--|--|
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     | 4) |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |

### الوجه الأول

إذا بطل التعطيل والتشبيه فلا يبقى إمكان لمعرفته وإخراج العلاقة معه عن الحدين الباطلين إلا بتوسط آياته الخلقية وأثاره ودلائسله، وهسو الوجسه الذي بسقصده وبتوسطه يحصل التوجه إليه تعالى.

#### التوجه بالوسائل ضرورة عقلية

اقتضاء التوجه والاستقبال والاتجاه القصد إلى وجه الشي الذي يراد الدنو منه ، وليس المراد من هذه المعاني ما يتبادر إلى الذهن في الوهلة الأولى من الاستقبال البغرافي الجسماني كما هو الحال في استقبال المسجد الحرام حال الصلاة، بل الاستقبال المعنوي لما يتجه به ولما يكون الاتجاه إليه توجه إلى الباري تعالى، وحيث إن ما يتجه به إلى الله يطلق عليه وجه الله، أي إلى جهة يتجه بها إلى الله لا ما يتبادر عند المجسمة والمشبهة ﴿ وَتَعَالَىٰ عَمًا بَقُولُونَ عُلُواً كَبِيراً ﴾.

إذ الوجه والجهة هما من مادة واحدة في أصل الاشتقاق، فأطلق على الوجه وجه؛ لأنه الجهة التي يتوجه بها ويواجه بها، وليس وجه الله كما يزعمه المسبهة المجسمة أنه جزء الذات الإلهية، إذ ليست الذات الإلهية تفتقر إلى أجزاء، ولا هي محدودة بأبعاد وأعضاء، تعالى الله عما يقوله الضالون علوا كبيرا، بل وجه الله هو فعله وآياته التي لا تـفنى ولا تبيد.

ومن هنا أطلق في القرآن وجه الله على آيات الله المخلوقة؛ لأنها علامات تتجه بالناظر إليها والمتدبر فيها إلى الله تعالى، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَكَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١).

فأطلق وجه الله على الآيات في المشرق والمغرب كما أطلق الوجيه على النبي عيسى والنبي موسى الله حيث قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مَنْهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخرة وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ (٢).

وقال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرُّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴾ (٣).

فأطلق على كل منهما وجيها نظرا لقربهما وجلالة شأنهما عند الله تعالى، فيقال لهما وجه عند الله، أي مما يتجه إليهما في نجح الحوائج عند الله.

قال الخليل: «والوجه مستقبل كل شيء، والجهة النحو، والوجهة القبلة وشبهها في كل شيء استقبلته وأخذت فيه» (١٤). انتهى

وقال ابن منظور: «ووجه كل شيء مستقبله»<sup>(٥)</sup> انتهى

فيقال لشخص وجاهة عند آخر ووجيه عنده بمعنى أنه يقصد ويـتوجه إليـه ويستقبل به لنجح المسئول عند الآخر.

ومن ذلك يطلق على باب البيت أنه وجه البيت، ومن ثم قال تعالى: ﴿ وَأَتُواْ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (١٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب (٦٩).

<sup>(</sup>٤) كتاب العين ج ٤ ص ٦٦.

<sup>(</sup>٥) ابن منظور في اسان العرب ج١٣ ص٥٥٥.

# الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ (١).

فعلم من ذلك: إن القصد إلى الله تعالى لا بد فيه إن يستقبل وجه الله، أي ما يكون وجيها عند الله يتجه به إليه، وأن المستقبل له يتجه به إلى الله.

فالقصد والاتجاه والسلوك والوصول والتقرب والتوجه يتضمن فيه وينطوي معنى الاستقبال إلى الوجه وهو ما يتوجه به، ولأجل ذلك فرض في الصلاة كعبادة استقبال المسجد الحرام كقبلة يتوجه إليها لتـتوجه بها إلى الله، كالباب الذي يؤتى منه الست.

فإذا كانت الكعبة \_شرفها الله قدرا وعظمها \_صلحت أن تكون قبلة يتوجه بها إلى الله فكيف لا يكون من تشرفت به الكعبة وهو سيد الأنبياء وسيد الأوصياء عليها قبلة يتوجه بها إلى الله تعالى؟

وقد قال الله تعالى في موسى الذي مر وصفه بالوجيه عند الله: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ الْمُوْمِنِينَ ﴾ (٢).

فكانت بيوت موسى وهارون قبلة لبني إسرائيل، بمعنى أنها قبلة يتعبد فيها ويتجه بها للعبادة.

#### قصد الشى توجه لوجهه

ثم إن هناك ضرورة في مقام التوجه إلى الله تعالى وهمي أن يـتوجه بشـي ويستقبله كي يتوجه به إلى الله تعالى، سواء كانت تلك القبلة جسمانية مـادية أو

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١٨٩).

<sup>(</sup>۲) سورة يونس (۸۷).

معنوية مجردة، وهذه الضرورة تنبع بسبب تنزه الباري عن الجسمية وتنزهه عن إحاطة الأذهان والأرواح البشرية بذاته الشريفة، وحيث امتنع ذلك على الباري للزوم النقص إلا أنه لا ينسد الباب لمعرفته وقصده والتوجه إليه، وإلا لزم التعطيل، وإنما امتنع الجسمية عليه والإحاطة بذاته للزوم النقص عليه وهو بطلان التشبيه.

فإذا بطل التعطيل والتشبيه فلا يبقى إمكان لمعرفته وإخراج العلاقة معه عن الحدين الباطلين إلا بتوسط آياته الخلقية وآثاره ودلائله، وهو الوجه الذي بقصده وبتوسطه يحصل التوجه إليه تعالى.

فإقامة المعرفة بتوحيده بعد إبطال التشبيه والتعطيل إلى مقام التنزه والإثبات بآياته وكلماته وهي أسماؤه التي بها يدعى.

وتقريب ذلك ببيان أوضح وأعمق: إن ذات الباري لا محدودة، وكل من صورً لها صورة في عقله أو حسه أو خياله أو وهمه، فالباري منزه عنها؛ لأن هذه الصورة تبقى محدودة، وهو أجل من أن يحد وتنتهي ذاته إلى حد معين، وإلا لعاد ناقصا ومفتقرا إلى ما وراء ذلك الحد سواء كان ذلك الحد جسمانيا أو معنويا مجردا، وحيث إن ذاته لا محدودة فلا يمكن للمخلوق سواء كان جسما أو روحا أو نورا أن يمس أو يحس أو يجس أو يتعلق بذاته أو يكتنيها، فإذا امتنع مثل ذلك الاتصال والار تباط فلا إمكان له إلا عبر المخلوق الذي هو من آياته وآثاره، لكن لا بذلك وأثر للباري وله دلالة عليه، فلم يكن هناك إمكان لدلالته على ذاته إلا بآياته وهي مخلوقة له، فمن ثم تحتم أن يكون وجه الله هو آياته وآثاره التي تدل عليه و تهدي القاصد إليها التوجه إليه، فهذا يبين ضرورة الأسماء التي هي الآيات المخلوقة، ولا مكن الاهتداء للذات الإلهية إلا عبر الأسماء، والسمة هي العلامة وهو معنى الآية، يمكن الاهتداء للذات الإلهية إلا عبر الأسماء، والسمة هي العلامة وهو معنى الآية،

ومن ثم فإن الذي ينكر ويجحد الآيات ويستكبر عليها فقد صدَّ عن التوجه إلى الله تعالى وانصر ف عن السبيل على الله، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِينَ﴾ (١).

فجعل الباري تعالى آياته أبواب السماء المنتهية إلى عرشه وبالتالي إلى حضر ته القدسية.

فالباب إلى السماء هو الوجه الذي يتجه إليه للصعود إلى الله على مستوى العمل والعبادة والدعاء والاعتقاد، فكيف يتجه ويتوجه إليه تعالى بغير آياته؟ وكيف يمكن أن يكون وجهه غير آياته؟ وكيف يدعى بغيرها إذ هي الأسماء والعلامات عليه؟ وقد أشار الله تعالى في قوله: ﴿ وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوَابِهَا ﴾ (٢) إلى هذه الحقيقة والضرورة، فكما لا يمكن أن يدعى بغير أسمائه، إذ كيف يهتدي إليه بغير اسمه؟ إذ أن المجهول المطلق لا سبيل إليه ولازمه التعطيل، وبأسمائه عرف وقصد وتوجه إليه، وكيف يكون الاسم غير الآيات؟ إذ مر أن الذات لا يحاط بها ولا تكتنه ولا يتعلق بها مباشرة، فلم يبق إلا آثاره ودلائل فعله وهي آياته.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (٤٠).

<sup>(</sup>٢) سورة القرة (١٨٩).



#### الوجه الثاني

فلا ينفع الإقرار بالشهادة الأولى من دون الشهادة الثانية، ولا بالشهادتين من دون الإقرار بالشهادة الثالثة، وهمي إمامة أمير المؤمنين والأئمة المعصومين 報道.

## النبى وآله أبواب الحضرة الإلهية

قَالَ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْنَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾ (١).

ومفاد هذه الآية الشريفة أن الوفود على الله والتوجه إليه لا يكون إلا من أبوابه، وأن الطريق إليه تعالى لا يكون إلا منها، وأن تلك الأبواب هي آياته الخلقية وأعظمها أنبياؤه ورسله كما قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ (٢).

كيف لا وقد زود الأنبياء والرسل والأئمة بالآيات التي هي المعجزات للدلالة على مقاماتهم الاصطفائية، وكونهم سفراء ووسطاء بين الله وخلقه.

مضافا إلى أن إسناد التكذيب للآية في مقابل التصديق بها يدل على أن المراد

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (٤٠).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون (٥٠).

من الآية هي الحجج المصطفون؛ لأنهم هم الذين يـصدق بـهم ويـتعلق الإيـمان بحجتهم ومقاماتهم في مقابل تكذيبهم، بخلاف الآيات التكوينية فإنها لا يتعلق بها التصديق والتكذيب بذاتها، بل الإعراض أو النظر إليها وإلى دلالتها.

فالمراد بالآيات في هذه الآية الذين يتعلق بهم التصديق أو التكذيب وهم الحجج الإلهية.

## شرطية الإيمان بالآيات في صعود الأعمال

وتدل الآية السابقة على أن أي عمل للإنسان وأي عبادة، ولو كان الفعل من قبيل الإيمان والعقيدة، لا تصعد ولا تفتح لها أبواب السماء للقبول إلا بالخضوع والإيمان بآيات الله، وهو شرط دخول الجنة.

فيستفاد منها أن التوجه والتوسل بالحجج شرط في صحة الإيمان فضلا عن كونه شرطا في العبادات وبقية الأعمال، وأن الاقتصار على الإيمان بالله ورسوله والأئمة من دون التوجه والتشفع بهم إلى الله لا يكون مقبولا ولا تفتح له أبواب السماء، بل لا بد من اقترانه بالتوجه أو التوسل أو التشفع بهم إلى الله تعالى.

ويدل على اشتراط هذا الشرط في صحة الإيمان وقبوله ما وقع وصدر من إبليس الغوي من إباء وجحود خلافة آدم، واستكباره عن الخضوع والسجود له، فجعل سبب كفره كل من الإباء والاستكبار أي الجحود وعدم التوجه بآدم، فلم يقتصر على الجحود، بل ظاهر الآيات في سور عديدة أن كلا من عدم الإيمان بخلافة آدم وعدم التوجه به كلا منهما سبب مستقل موجب لغواية إبليس وطرده عن باب الرحمة الإلهية.

وهذا يؤكد أن الإيمان لا بد أن يكون مقرونا بالتوجه بحجج الله إلى الله تعالى، والتوسل بهم واللواذ بهم وإلا لما صح الإيمان.

ومن الأدلة على هذه الشرطية ما سيأتي في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النّبِيِّينَ لَمَا آتَئِنّكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ النّبِيّيْنَ لَمَا أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَناْ مَعَكُم وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَناْ مَعَكُم مَن الشَّاهِدِينَ ﴾ (١) من تقرير أنه لم يكتف بإيمانهم بسيد الأنبياء ﷺ، بل أخذ عليهم الانقياد له لأجل إعطائهم مقاما عقائديا يحلونه في العقيدة وهو مقام من النبوة والرسالة والتي هي بنفسها من أصول الاعتقاد.

فإذا كان الانقياد لسيد الأنبياء يورث أصلا اعتقاديا فهو مما يشير إلى خطورة موقعيته وضرورة ضميمته للإيمان.

ومن الأدلة ما سيأتي أيضا في الوجه السادس من قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ مَا لَلَّهُ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٢) حيث تدل الآية على أن الوصول إلى الله معرفة وسيرا ووفودا لا يستم إلا عسر السوسل بالوسيلة والتوجه بها إليه، وبالتالي عدم تحقق الإيمان إلا بذلك وهو المسراد مسن صحة الإيمان.

وعلى ضوء ذلك يتبين أنه كما حرر أن الإيمان ليس مجرد إدراك، بل تصديق وإذعان وجزم، كذلك يضاف هنا أنه ليس مجرد تصديق وإذعان وإخبات، بل تول عملى بالتوجه والانشداد لهم واللواذ بهم.

فلا ينفع الإقرار بالشهادة الأولى من دون الشهادة الثانية، ولا بالشهادتين من دون الإقرار بالشهادة الثالثة، وهي إمامة أمير المؤمنين والأثمة المعصومين الميلاً، حيث وصفهم القرآن الكريم بالطهارة وهو معنى الاصطفاء الإلهي، كما نعت المطهرين بعلم الكتاب، ومقتضاه حجيتهم إلى غير ذلك من أوسمة القرآن لهم الدالة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (٨١).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة (٣٥).

على اصطفائهم وحجيتهم.

مضافا إلى أن التعبير في الآية في المقام هو بالجمع «بآيات الله» خطابا لهذه الأمة بالسنة الإلهية الدائمة، فلا ينحصر المراد بسيد المرسلين على، بل يعم أهل بيته الأطبين على ...

وإن الذي يريد أن يتوجه إلى الحضرة الإلهية من دون أن يخضع ويستولى النبي عَلَيْهُ والأوصياء عِيمُ لا تفتح أبوابها حتى يلج الجمل في سم الخياط.

ولأجل استكبار إبليس عن الخضوع لآدم الله كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ﴾ (١) عن آية الرحمن فلم يقبل إيمانه، ولم تزك عبادته، وردت عليه؛ لأنه لم يقصد الحضرة الإلهية ولم يتوجه إليها بآدم الله.

فعلم من هذه الآية أن آيات الله هي الأبواب التي من استكبر عنها وصد فقد صد عن التوجه إلى الله تعالى.

فإذا كان الباري قد جعل آياته وأولياءه المصطفين أبوابه، فكيف يؤمل من يستكبر عن التوجه بهم إلى الله أن يحصل له القرب الإلهي والوصول إلى الزلفى والحضرة الإلهية !!

فمفاد الآية الكريمة ضرورة التوجه إليه تعالى بأوليائه المقربين من الأنبياء والمرسلين والأوصياء المطهرين عليه علاوة على التصديق والإيمان بهم، فهو شرط في الإيمان فضلا عن سائر العبادات والأعمال.

وفي الكتاب المعروف لأمير المؤمنين على الذي كتبه إلى أكابر أصحابه، والذي قد رواه الكليني بسنده في كتاب الرسائل، ورواه السيد الرضي عنه أنه قال: «قيل فمن الولي يا رسول الشيكي فقال: وليكم في هذا الزمان أنا ومن بعدي وصيبي ومن بعد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٣٤).

وصيي لكل زمان حجج الله كيما لا تقولون كما قال الضُّلال من قبلكم فارقهم نبيهم ﴿ وَلَوْ الْمَا أَمْلَكُنَاهُم بِمَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَنَعْزَى ﴾ (١) وإنما كان تمام ضلالهم جهالتهم بالآيات وفهم الأوصياء فأجابهم الله: ﴿ قُلْ كُلِّ مُتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصَّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ الْمَتَدَى ﴾ (١) وإنما كان تربصهم أن قالوا نحن في وسعة عن معرفة الأوصياء حتى يعلن الإمام علمه، فالأوصياء قوام عليكم» (٣).

واستشهاده على بالآية في غاية الظهور، حيث إن أهل الضلال يـوم القـيامة يتعذرون لعدم إتباع الآيات بعدم وجود الرسول، ولا يقبل عذرهم هذا؛ لأن اللازم عليهم الفحص والمعرفة بالآيات لكي يتبعوها، فالحجة قائمة عليهم.

# وجه آخر في شرطية التوجه بهم إلى الله في صحة العبادات

ومن الوجوه التي يمكن تقريرها بحسب صناعة الاستدلال على ذلك ما هو مقرر في مباحث أصول الفقه ومباحث علم الفقه، من أن قوام المغايرة بين العمل التعبدي والعمل التوصلي هو بالنية والقربة، وأن من مقومات النية قصد امتثال الأمر قربة إلى الله تعالى، فنية القربة والزلفي قصدها كغاية مسبب عن قصد آخر بمثابة السبب وهو قصد الأمر، بل في الحقيقة امتثال الأمر الإلهي، وهذا القالب لنية القربة ولنية سببها مقرر في جميع العبادات من الصلاة والحج والصوم والزكاة وغيرها، وقوام عبادية العبادة بذلك حيث إن قصد امتثال الأمر المحقق للقربة والزلفي إلى الحضرة الإلهية هو في الحقيقة طوعانية وطاعة لله تعالى، فقوام العبادية بالطاعة،

<sup>(</sup>١) سورة طه (١٣٤).

<sup>(</sup>۲) سورة طه (۱۳۵).

<sup>(</sup>٣) كشف المحجة لثمرة المهجة. السيّد ابن طاووس الحسني ص ١٩٠، وبحار الأنوارج ٣٠ ص ٣٩.

والعبودية والطاعة من باب واحد، كما أن المعبودية والربوبية والمطاع بالذات من باب واحد، وحيث إن جميع شرائط العبادات هي لا تقتصر على فرائس الله بل تشتمل على سنن النبي على بضرورة الدين عند المسلمين ويكون إتيانها في العبادات امتثالا لأمر الرسول على طاعة له بتبع طاعة الله التي هي طاعة ذاتية لتحقيق العبادة لله تعالى، كان قصد القربة الذي يحقق النية العبادية هو مسبب عن قصد امتثال أمر الله تعالى وأمر الرسول على وكذلك الحال في سنن أوصياء النبي على فإن جملة من شروط العبادات وبعض موانعها قد سنها الأوصياء من عترة النبي على والمراقبة لله تعالى في العبادات هو امتثال لأمرهم الله وبالتالي فتكون نية القربة لله تعالى في العبادات مسببه عن نية امتثال أوامر الله تعالى وهي فرائضه وأوامر النبي على هديهم ومنهاجهم وطريقتهم.

وهذا التقرير لبيان عبادية العبادة من مباحث التعبدي والتوصلي في علم الفقه وأصول الفقه لم يبلور في الكلمات، ولكن القالب الصناعي لتقرير النية في التعبدي هو ذلك، وهذا مطابق لعموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأُطِيعُواْ اللّهَ وَأُولِي الأَمْر مِنكُمْ ﴾ (١).

فجعل مقرونا بطاعته طاعة الرسول ﷺ وأولي الأمر، مع أن الطاعة هـي العبودية، والعبودية خاصة لألوهيته تعالى، إلا أن طاعة الرسول ﷺ وأوصيا ته ﷺ بيان لباب طاعة الله، وبالتالى لعبادته.

كيف لا وهذه الطاعة لله في الآية عامة وشاملة لعموم أبواب الدين لا يشذ عنها فصل من فصوله، كذلك طاعة الرسول على وأولى الأمر؟، وبالتالي فهم أولياء دين الله، هذا فضلا عن عشرات الموارد التي قرن الله بطاعته طاعة رسوله في السور

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٥٩).

القرآنية.

وقد يصعب على البعض تصور هذا المطلب فضلا عن التصديق والإذعان به، أو قد يستغربه البعض الآخر، فلنعد تقريره وبيانه بعبارة أخرى، فإن جملة ما تقدم من الأدلة والآيات دال على شرطية التوسل واللواذ بهم والتشفع بهم إلى الله في العبادات، وما مر من صيغة قصد امتثال الأمر ما هو إلا صيغة صناعية كقالب لذلك.

ولك أن تقول: إن الصلاة التي يأتي بها المؤمن صلاة على وفق منهاج ومذهب جعفر بن محمد الله أي أن الصلاة وغيرها من العبادات إنما يؤتى بها بالصورة المأمور بها من قبل الأثمة الله المرتبطة بالصورة التي أمر بها الله ونبيه على ومن ثم تمثيل أوامر الأوصياء كامتثال أوامر النبي على في ضمن العبادة التي يؤتى بها امتثالا لأمر الله.

فالعبادة هي لله وحده لا شريك له، إلا أن الباب والمفتاح لإتيان تلك العبادة الخالصة له تعالى لا يتحقق إلا بامتثال أوامر الرسول وأوصيائه ﷺ.

ومن ثم يتبين أن العابد في أثناء أداء العبادة إذا أراد الزلفى والقرب إلى الله تعالى، لا بد له من أن يتوسل إلى ذلك بالتوجه بالنبي وأهل بيته للم إلى الله، وذلك عبر امتثال أمرهم في ذات العبادة الخالصة لرب العالمين، فامتثال أمرهم نافذ ومتخلل وناخر في الفعل العبادي الذي يأتي به العابد في عبادته.

ولا يتوهم أن هذا تقريب نظري تنظيري لا صلة له بالواقع العملي في العبادة، فإن الداعي الارتكازي المحرك في العبادات مفروض في البين، وهو المحرك نحو خصوص الصورة الخاصة من العبادة التي هي على طبق أوامرهم؟.

فمحركية أوامرهم في العبادة والانقياد لها في الداعي المرتكز في نية العابد في عبادته مقرر ومفروض، فليست أوامرهم طريقا محضا لا يلحظ فيه معنى الطاعة والولاية، كيف وقد أكدت الآيات عنوان الطاعة لهم مقرونة بطاعة الله تعالى.

# شرطية التولي والتبري في أصل الإيمان

إن التولي والتبري يعد في كلمات علماء الإمامية من أركان الفروع، وقد بينوا الفرق بينهما وبين الإيمان بولاية أهل البيت للملا التي هي من أصول الإيمان.

إن ولايتهم تارة على صعيد المعرفة والإذعان والإخبات والتسليم القلبي فهي من أصول الديانة الإيمانية، وتارة بمعنى التولي السياسي والانقياد والمتابعة في التشريع والارتباط السلوكي بهم في كافة الميادين فجعل من الفروع غاية الأمر من أركان الفروع، إلا أن الأدلة التي استعرضناها في التوسل والذي يتطابق في عمومه مع عنوان التولي؛ لأن جعلهم وسيلة يشمل عدة ميادين وأصعدة، من جعلهم وسيلة في معرفة الأحكام، وجعلهم وسيلة في الأخذ بأي منهج ومنهاج سياسي واجتماعي، وقد اتضح من الأدلة أنها تفيد شرطيته في صحة الإيمان.

فعلى ضوء ذلك يكون وقع التولي والتبري ودوره خطيرا في أصل الإيـمان وقبوله لا مجرد جعله من أركان الفروع.

وإلى ذلك يشير لفظ الحديث النبوي المروي من طرق العامة والخاصة، وهو قوله تَلِيُّةُ: «ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»(١).

فإن مفاد هذا الحديث الشريف إن التولي والولاء السياسي لهم؟ دخيل في أصل الإيمان فضلا عن معرفتهم التي وردت في طرق أخرى من ألفاظ الحديث.

والتولي والولاء السياسي هو عبارة عن التوسل بهم الله واتخاذهم وسيلة بالتوجه إليهم في النهج السياسي، كما هو شأن الوسيلة في التوجه إليها أولاً كي يتم التوجه بها إلى الله.

<sup>(</sup>١) المجموع. محيي الدين النووي ج ٩١ ص ١٩٠، نيل الأوطار. الشوكاني ج٧ ص ٣٥٦.

#### الوجه الثالث

فاستكبار إبليس عن النوجه بأدم في عبادته اعتبر كفرا بتوحيد الله، وانفراطا للركن القويم للتوحيد بذلك الاستكبار والإباء.

### غواية إبليس لاستكباره عن التوجه بآدم

الوجه التالث في الاستدلال على عقيدة التوسل ما جرى من قصة آدم مع إبليس، وإليك مجموعة الآيات الحاكية عن تلك القصة:

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِـلْمَلاَئِكَةِ السَّجُدُواْ لاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْـلِبسَ أَبَـى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ (١).

□ وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا للملائكة اسْجُدُواْ لاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِين \* قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاً تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مُنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ \* قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا خَيْرٌ مُنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ \* قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخرج إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ \* قَالَ اخرج مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلان جَهَنَمُ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٣٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (١١، ١٨).

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ السُجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى \* فَقُلْنَا يَا اَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِين \* فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
 وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (١).

فبينت الآيات أن سنة الله تعالى لملائكته في التوجه إليه هو أن يتوجهوا إليه في عبادتهم بصفوة أوليائه، فتوجهوا إليه في قمة عبادتهم وهي السجود باستقبالهم آدم خليفة الله في أرضه وإمامه على عباده، فكانت سنة إيليس الاستكبار عن التوجه في العبادة بخليفة الله آدم، بينما سنة الله الخالدة لملائكته هي أن التوحيد في العبادة قوامه بالخضوع لله عبر التوجه إليه بخليفته، فالاستكبار عن هذا الباب تمرد عن الوفود إلى الحضرة الإلهية.

فاستكبار إبليس عن التوجه بآدم في عبادته اعتبر كفرا بتوحيد الله وانفراطا للركن القويم للتوحيد بذلك الاستكبار والإباء<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سورة طه (۱۱۱ /۱۱۷).

<sup>(</sup>۲) سورة ص (۷۱)، ۱۱۷).

<sup>(</sup>٣) قال المفسر الآلوسي في روح المعاني ج ١ ص ٢٣٠ تحت ذيل الآية (٣٤) من سورة البقرة: وفي المعنى المامور به هنا خلاف. فقيل المعنى الشرعي، والمسجود له حقيقة هو الله تعالى وآدم إما قبنة أو سببب.

ومن الناس من جوزكون المسجود له آدم للثُّلة حقيقة مدعياً أن السجود للمخلقو إنما منع في شرعنا، وفيه: إن السجود الشرعي عبادة، وعبادة غير الله سبحانه شرك محرم في جميع الأديان والأزمان. انتهى.

ويضاف الى كلامه ما ذكره الأستاذ الشيخ السند من أن مآل كل شرك الى الضدية والندية الى الذات الإلهية والاستغناء عنها سواء في الشرك الخفي أو الجبي، وفي شرك الأفعال أو الصفات أو الذات، ولا يختنف ذلك فيث كل الشرائع والحالات.

### لا مسرح للاشتباه في التطبيق العقائدي

قال البعض: إن الخطأ الصغروي في العقائد لا يخل بالإيمان والهداية، وإنما هو اشتباه في التطبيق نظير الخطأ في بعض العوارض مع إصابة الجوهر، لكن الصحيح ومقتضى التحقيق خطأ هذه المقولة، فإن الخطأ الصغروي في العقائد لا يختلف عن الخطأ الكبروي إلا في شدة الجحود والجهل، وإلا لكان مطلق الخطأ في العبقيدة والاعتقادات من قبيل الاشتباه في التطبيق؛ لأنه ما من نِحلة وملة إلا ويسزعم أصحابها في أساس وخلفية معتقدها تبني أصلا صحيحا في نفسه، إلا أنهم يطبقوه على مدعى باطل ويستدلون به على نتيجة خاطئة، وهذا كما ترى.

هذا مع أنه قد شدد القرآن الكريم النكير على التكذيب بالآيات والظلم بها، مع أن دورها وشأنها دور الآيات، أي في مقام ظهور الحق في المقامات المختلفة، واعتبر إنكار تلك الآيات غيا وضلالا وكفرا، ومن ثم كان جحود ما هو الحق في أي مسألة اعتقادية هو جحود لظهور الحق في ذلك المقام، إلا أن كل مقام بحسبه وموقعيته من الخطورة والأهمية كمقام لظهور الحق.

وقد نبهنا غير مرة أن أصول الدين هي أبواب أخرى للتوحيد من توحيد الذات وتوحيد الصفات والتوحيد في التشريع وهو النبوة والتوحيد في الولاية وهو الإمامة والتوحيد في الغاية وهو المعاد، غاية الأمر أن الشأن في تفاصيل الاعتقادات يختلف عن الشأن في أصول الدين، لكون ظهور الحق أجملى في الآيات الكبرى ودونه في الآيات الصغرى. وبذلك يظهر أن جحود شيء من أصول الدين هو جحود لظهور الحق في المقامات العظمى، وليس خمللا مقصورا عملى الصغرى.

ومن ثم كان خطأ إبليس في إنكاره لخيرية آدم عليه، وزعمية خيريته على آدم \_ مع إقراره بالذات الربوبية حيث نادى الباري: ﴿ قَالَ فَانظِرْنِي إِلَى يَوْم

يُبْعَثُونَ ﴾ (١). ومع إقراره بالمعاد وإقراره بنبوة آدم في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَرَأَيْتُكَ هَذَا الَّذِي كُرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخْرَنَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأَخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ (١). إلا أنه جحد ولاية آدم ـلم يكن ذلك الخطأ شأنه حكم مجرد الاشتباه في التطبيق، بل كان ذلك منه جحودا لأصل من أصول الدين وهو ولاية ولي الله، وبالتالي جحودا للتوحيد في مقام الولاية.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء (٦٢).

### الوجه الرابع

إن أكثر الذين نفوا الوسائط وقعوا في شراك التجسيم أو الصور المحسوسة أو المتخيلة أو الموهومة لذات الباري، وهذا من القول بالنقص وانتهاء أمد الذات الالهية.

## لانفى للتعطيل والتشبيه إلا بالتوسل وهو التوحيد

إن نفي الوسائط التي يتوجه بها إلى الباري تعالى كآيات وأسماء له يستلزم إما التعطيل وإما التجسيم والتحديد ونحوهما وهو التشبيه الباطل، وإن أكثر الذين نفوا الوسائط وقعوا في شراك التجسيم أو الصور المحسوسة أو المتخيلة أو الموهومة لذات الباري، وهذا من القول بالنقص وانتهاء أمد الذات الإلهية، وهو أشد شركا وأوغل في الكفر من عبدة الأوثان، إذ الوثنيون والمشركون ينزهون الذات الإلهية عن الجسمية، وينزهونها عن أن تكون من الأرواح أو النفوس، ويعتقدون أن هناك أرواحا كلية تتعلق بالأصنام وتقوم بدور الوساطة والشفاعة، واتخاذهم للواسطة غير المأذون فيها وبغير سلطان أتاهم من الله هو الذي أوقعهم في الشرك والكفر، لأنهم يحكمون إرادتهم في اتخاذ الواسطة في الشفعاء على إرادة الله تعالى، كما تشير إلى ذلك جملة من الآيات القرآنية، من أن المحذور الذي وقعوا فيه هو أنهم ارتكبوا ذلك بغير سلطان كما في العديد من الآيات، ومنها:

◙ قوله تعالى: ﴿ مَا تَمْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ

بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْمُحَكْمُ إِلاَّ لِلَهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ <sup>(١)</sup>.

■ وقوله تعالى: ﴿ فَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَظِرِينَ ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ
 يُنَزُّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقً بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) (٣).

وقوله تعالى: (قُلْ إنما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وأن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (١٠).

وقوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزُّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ
 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴾ (٥).

وقوله تعالى أيضا: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِمُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنفس وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾ (١).

فتبين من مجموع الآيات أن هذه الوسائط التي اتخذوها كأسماء يدعون الرب بها، وكسمة وعلامة وآية ودلالة وواسطة في التوجه هي أسماء هم سموها لم يسمها الله لهم، أي لم يجعلها وسائط وأبواب يتوجه بها إليه.

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف (۱۰).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (٧١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام (٨١).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف (٣٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الحج (٧١).

<sup>(</sup>٦) سورة النجم (٢٣).

وغيرها من الآيات الكريمة الدالة، على أن المحذور ليس في ضرورة الوسيلة والواسطة والاسم والسمة والعلامة والآية التي يتوجه بها إليه تعالى، وإنما المحذور أنهم وسطوا وسائط واتخذوا أبوابا وأسماء هي ليست بأبواب ولا وسائل ولا وسائط ولا أسماء ولا علامات ولا آيات يمكنهم عند التوجه إليها التوجه إلى الله تعالى، بل يكون فعلهم هذا إلحاداً وحياداً وميلاناً وصداً عن سبيل الله.

والو ثنيون مع ذلك استشعروا وأقروا بهذه الضرورة، وأدركوا أن الباري منزة عن الجسم، وأنه لا تدركه الأبصار ولا تستوعبه الأوهام، فحيث أدركوا ذلك أحسوا بالعجز وبضرورة الواسطة والاسم والآية، إلا أنهم مع ذلك لم يصل بهم الحال إلى التجسيم والإيهام بصورة يختلقها الوهم، بينما هؤلاء الذين نفوا الواسطة والاسم والعلامة والوجه الوجيه الذي يتوجه به وقعوا في شراك التجسيم والتصوير الوهمي لذات الباري؛ لأنهم حيث لم يتأهلوا للوحي والنبوة فلا محالة اضطروا إلى القول بالتحديد في الذات الإلهية والجهة المكانية، كي يمكنهم بتخيلهم الوفود على الحضرة الإلهية، وإلا فيلجئهم التنزيه مع نفي السفراء والوسائط الإلهيين والآيات الإلهاء التناهم التناهم

فهم يفرون من محذور ويقعون في محذور أكبر مما وقع فيه أهل الوثنية، حيث إن الوثنية نـزهوا ذات الباري إلا أنهم جعلوا ما ليس بوسيلة وسـيلة، ومـا ليس بواسطة واسطة، بينما هؤلاء حجموا الذات الإلهية وحددوها إلى أمد مقداري (١). ومن ذلك يتبين أن من ينـزه الباري عن التحديد والتجسيم والتصوير وعـن

<sup>(</sup>١) ومراده الشسيخ الأستاذ (حفظه الله) أن الوئنية ومذهب نفي الوسائط يشتركان في القول بفطرية ووجدانية الاعتقاد بالله تعالى، غير أن أهل الوثنية يتميزون بالاعتقاد بفطرية الوسائط التي تقربيهم الى الله زلفى، لكن الخطأ عند الوثنيين ينحصر في النصب الذاتي لنوسائط غير المأذون فيها، ومن ثم فكل منهما قد ضيع طريق الوصول الى الله، لكن مذهب نفى الوسائط أوغل في الضلال وأبعد عن الحس القطري.

القيود والحدود الخلقية، فلا محالة لأجل أن لا يقع في التعطيل ويحافظ على التنزيه من دون تشبيه لا مفر له من القول بالآيات الإلهية الكبرى، وأنها وجهه الكريم الذي يتوسل بها إليه، وأنها أسماؤه التي يدعى وينادى ويتوجه بها إليه، وهذا هو الذي تشير إليه الصديقة فاطمة على في مطلع خطبتها بقولها: «واحمدوا الله الذي لعظمته ونوره يبتغي من في السموات والأرض إليه الوسيلة، ونحن وسيلته في خلقه، ونحن خاصته، ومحل قدسه، ونحن محبته في غيبه، ونحن ورثة أنبيائه» (١).

فمن يعظم الله لابد أن يبتغي إليه الوسيلة، وإلا اضطر إلى تصغير الرب و تحديده وإنهائه إلى أمد وقدر.

والتعظيم يلجئه ويضطره كي لا يقع في التعطيل بعد نفيه للتصغير والتشبيه إلى القول بالوسيلة.

ومن هنا نقف على حقيقة المقام المعرفي والأفق العلمي لأهل البيت الميلا مع أنهم كانوا يعيشون في بيئة جاهلية متخلفة، بـل البشـرية مـن الحـضارة الهـندية والحضارة الرومية والحضارة الفارسية وإن وصلوا إلى تنـزيه الرب إلا أن منهم من لم يدرك ضرورة الوسيلة كاليونانيين، ومنهم من أدرك ضرورة الوسيلة إلا أنه لم يهتد إلى ما هو في الحقيقة وسيلة، ويميزه عما هو صد وصدود عـن سبيل الله والوسيلة إليه.

وإلى ذلك أيضا أشار أمير المؤمنين على حيث قال: «فبعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين، وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون، وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة والأديان المشتبهة» (٢).

<sup>(</sup>١) شرح ابن الحديد ج٦: ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) الكافي. الشيخ الكنيني ج ١ ص ١٦٠.

ويشير على إلى نفس ضرورة الوسيلة والواسطة والآية والعلامة والاسم والسمة اللازمة لعظمته تعالى، وأن من أدرك ذلك من الخلق منهم من أخطأ في إصابة الوسيلة الحقيقية فدان بأديان مشتبهة ظنا منه أن تلك الوسائط أسماء وآيات ودلالات ووساطات موصلة، وجهل أنها صدود عن السبيل إلى الله تعالى والوسيلة إليه.

ومثله قول أبي الحسن موسى بن جعفر الله كما عن علي بن سويد، قال: كتبت الى أبي الحسن موسى الله وهو في الحبس كتابا أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة، فاحتبس الجواب على أشهر ثم أجابني بجواب هذه نسخته:

## إن مِ الله الزَكُمٰ الزَكِمِ اللَّهِ الرَّكِمِ مِ اللَّهِ الرَّكِمِ اللَّهِ الرَّكِمِ اللَّهِ الرَّكِمِ اللَّهِ

الحمد شه العلي العظيم الذي بعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين، وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون، وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات ومن في الأرض إليه الوسيلة، بالأعمال المختلفة والأديان المتضادة، فمصيب ومخطئ، وضال ومهتد، وسميع وأصم، وبصير وأعمى حيران، فالحمد شه الذي عرف ووصف دينه محمد المناهجية ...

إلى أن قال: فاستمسك بعروة الدين: آل محمد والعروة الوثقى: الوصي بعد الوصي والمسالمة لهم والرضا بما قالوا، ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك، ولا تحبن دينهم، فإنهم الخائنون الذين خانوا لله ورسوله وخانوا أماناتهم.

وتدري ما خانوا أماناتهم؟ ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه، ودلوا على ولاة الأمر منهم فانصرفوا عنهم»(١).

وقال الإمام علي بن موسى الرضائين عندما سأله أبو قرة المحدث صاحب

<sup>(</sup>١) الكافي. الكنيني ج ٨ ص ١٢٤ وص ١٢٥.

شبرمة: «فمن أقرب إلى الله الملائكة أو أهل الأرض؟ قال أبو الصمن الله: إن كنت تقول بالشبر والنراع، فإن الأشياء كلها باب واحد هي فعله لا يشتغل ببعضها عن بعض، يدبر أعلى الخلق من حيث يدبر أسفله، ويدبر أوله من حيث يدبر آخره، من غير عناء، ولا كلفة، ولا مؤنة، ولا مشاورة، ولا نصب، وإن كنت تقول من أقرب إليه في الوسيلة، فأطوعهم له، وأنتم تروون أن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، ورويتم أن أربعة أملاك التقوا أحدهم من أعلى الخلق، وأحدهم من شرق الخلق، وأحدهم من غير بكذا وكذا» ففي هذا غرب الخلق، فسأل بعضهم بعضا، فكلهم قال: «من عند الله أرسلني بكذا وكذا» ففي هذا دليل على أن ذلك في المنزلة دون التشبيه والتمثيل» (١).

وهذا بيان واف من الإمام الرضا ﷺ أن من ينف التجسيم عن الله والاقتراب الجسماني فهو مضطر للقول بالقرب المعنوي، وأن صاحب الوسيلة الذي يستشفع بشفاعته إلى الله تعالى ويتوجه به إلى الله تعالى هو أقرب الخلق إلى الله، وهم محمد على وأهل بيته الطاهرين الذين ميزهم الله مع نبيه على بالطهارة دون بقية الخلق.

ومنه يظهر أن التوسل بصاحب الوسيلة والقرب والتوجه به إلى الله هـو مـن صميم التوحيد القائم على التنـزيه ونفي التشبيه والتمثيل والتعطيل، وأن الذي ينفي التوسل والاستشفاع بالشفيع والتوجه بالوجيه يقع في التشبيه والتمثيل أو التعطيل.

<sup>(</sup>١) العلامة المجنسي. بحار الأنوارج ١٠ ص ٣٤٦، ورواه الطبرسي، الاحتجاج ج ٢ ص ١٨٨.

### الوجه الخامس

إن الأسماء الإلهية هي الآيات الدالة عليه تعالى وعلى صفاته العليا، فبالمخلوقات العظيمة من جبهة دلالتها عبلى عظمة البساري وعسظمة صسفاته هسي آيسات وعلامات، وبالتالى هي أسماء إلهية.

### آيات الأسماء

قال تعالى: ﴿ وَعَلَمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي إِأَسْمَاء هَوُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١).

قال تعالى: ﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبُكُمْ رِجْسٌ وَغَـضَبٌ أَتُـجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤَكُم مَّا نَزَّلَ اللّهُ بِهَا مِن سُـلْطَانٍ فانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَظِرِينَ ﴾ (٢).

قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسمانه سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٣).

قال تعالى: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ إِللّا إِللّهِ اللّهِ اللّهِ أَمَرَ أَلاً تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنُ أَكْثَرَ النّاسِ إِلَا إِللّهِ إِلَّا إِلَيْهُ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنُ أَكْثَرَ النّاسِ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٣١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (٧١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف (١٨٠).

لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

قال تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أو ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾ (٢).

■ قال تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى ﴾ (٣).

قال تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى﴾ (١).

قال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوَّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٥).

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآنِفِينَ لَهُمْ فِي الدَّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (1).

قال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمَهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال ﴾ (٧).

وجاء في الرواية عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله على قال: «اسم الله غير الله، وكل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا الله، فأما ما عبرته الألسن أو ما عملته الأيدي فهو مخلوق، والله غاية من غاياه، والمغيى غير الغاية، والغاية موصوفة، وكل

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف (۱۰).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء (١١٠).

<sup>(</sup>٣) سورة طه (٨).

<sup>(</sup>٤) سورة النجم (٢٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر (٢٤).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة (١١٤).

<sup>(</sup>٧) سورة الهور (٣٦).

موصوف مصنوع، وصانع الأشياء غير موصوف بحد مسمى»(١).

وخلاصة ما قاله المجلسي:

«بين على المغايرة بأن اللفظ الذي يعبر به الألسن والخط الذي تعمله الأيدي، فظاهر أنه مخلوق» (٢).

وقوله على: «والله غاية من غاياه» المراد أن الغاية تطلق على النهاية وتطلق على الآية والعلامة، فكل من كان له مطلب وعجز عن تحصيله بسعيه يتوسل إليه باسم الله، والمغيى المتوسل إليه لتلك الغاية غير الغاية.

أو يراد بالغاية النهاية وبالله الذات لا الاسم، فالرب تعالى غاية آمال الخلق يدعونه عند الشدائد بأسائه العظام، والأسماء طرق ومسالك توصل الخلق إلى الله في حوائجهم، والعقل يحكم بأن الوسيلة غير المقصود بالحاجة.

أو أن الغاية العلامة فالباري هو ذو العلامة، فأسماؤه علامات عليه.

ومن زعم أنه يعرف الله بحجاب الأسماء التي هي حبجب بين الله وخلقه، ووسائل بها يتوسلون إليه، بأن زعم أنه تعالى عين تلك الأسماء أو الأنبياء والأئمة المنظيم، وبأن زعم أن الله تعالى اتحد بهم أو الصفات الزائدة، فإنه حجب عن الوصول إلى حقيقة الذات الأحدية.

أو زعم أنه ذو صورة كما قالت المشبهة، أو بصورة عقلية زعم أنها كنه ذاته وصفاته تعالى، أو بمثال خيالي، أو جعل له مماثلا ومشابها من خلقه فهو مشرك، للزوم تركبه تعالى وكونه ذو أجزاء تعالى الله عن ذلك.

◙ وجاء في الرواية الصحيحة الإعلائية عن ابن رئاب وعن غير واحد، عن

<sup>(</sup>١) التوحيد الشيخ الصدوق ص١٩٢، وبحار الأ،وارج ٤ ص١٦١.

<sup>(</sup>٢) المجلسي، بحار الأنوارج ٤ ص١٦٢.

أبي عبد الله الصادق على قال: «من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه، فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته، فأولئك أصحاب أمير المؤمنين على حقاً».

وفي حديث آخر: «أولئك هم المؤمنون حقاً»<sup>(١)</sup>.

□ وجاء في الرواية عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ﷺ قال: «إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير منعوت، وباللفظ غير منطق، وبالشخص غير مجسد، وبالتشبيه غير موصوف، وباللون غير مصبوغ، منفي عنه الأقطار، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم، مستتر غير مستور، فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر، فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها، وحجب واحدا منها، وهو الاسم المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة التي أظهرت، فالظاهر هو الله تبارك وتعالى، وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان، فذلك اثنا عشر ركنا، ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها فهو الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، الخالق البارئ، المصور، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، العليم، الخبير، السميم، الخالق البارئ، المحور، الجي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، العليم، الخبير، السميم، المؤمن، المبيئ «البارئ»، المنشئ، البديم، الرفيع، الجليل، الكريم، الرازق، المحيي، المميت، المهيمن «البارئ»، المنشئ، البديم، الرفيع، الجليل، الكريم، الرازق، المحيي، المميت، الباعث، الوارث. فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الثلاثة أركان، وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة وذلك قوله تعالى: «قل ادعوا لله أو ادعوا الرحمن المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة وذلك قوله تعالى: «قل ادعوا لله أو ادعوا الرحمن المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة وذلك قوله تعالى: «قل ادعوا لله أو ادعوا الرحمن المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة وذلك قوله تعالى: «قل ادعوا لله أو ادعوا الرحمن المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة وذلك قوله تعالى: «قل ادعوا لله أو ادعوا الرحمن المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة وذلك قوله تعالى: «قل ادعوا لله أو ادعوا الرحمن المخرون بهذه الأسماء الثلاثة ودالك قوله تعالى: «قل ادعوا لله أو ادعوا الرحمن المحتور المحتور المحتورة الأسماء الثلاثة وداله قوله تعالى: «قل ادعوا الرحمن المحتورة الأسماء الثلاثة وستين الأسماء الثلاثة وستين المحتورة الأسماء الشائلة المحتورة الأسماء

<sup>(</sup>١) الكافي. الشيخ الكنيني ج ١ ص٨٧.

أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى»(١).

قال العلامة المجلسي بالمعنى: والمراد بالاسم كل ما يدل على ذاته وصفاته تعالى أعم من أن يكون اسما أو فعلا أو جملة، فالله إشارة إلى كل الصفات لكونه موضوعا للذات المستجمعة لكل الصفات الكمالية، وتبارك إلى جميع الصفات الفعلية، وسبحان أو تعالى (على اختلاف النسخ كما في الكافي) دال على الصفات التنزيهية وسلب النقائص، وهذه الأسماء جعلها ليظهر بها على الخلق، فالظاهر هو الاسم والظاهر به هو الرب سبحانه (٢).

وحكى المجلسي عن أبيه المجلسي الأول في تفسير الرواية ما خلاصته: إن الاسم الأول هو الاسم الجامع الدال على الذات والصفات، ومعرفة الذات بالكنه محجوبة عن غيره تعالى، فصار الاسم الدال على الذات محجوبا عن الخلق وهو الاسم الأعظم، والدال على مجموع الاسم والصفات اسم أعظم باعتبار آخر، ويشبه أن يكون الاسم الجامع هو «لاته» والاسم الدال على الذات فقط هو «هو»، وتكون المحجوبية باعتبار عدم التعيين.

وقال المجلسي الثاني: أو أن الاسم كناية عن مخلوقاته تعالى، والاسم الأول الجامع كناية عن أول مخلوقاته، ثم عن تشعب المخلوقات وتعدد العوالم (٣).

وقد قيل في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ قُلِ اذْعُواْ اللّهَ أَو ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْـحُسْنَى وَلاَ تَـجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُسخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَسْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾ (١). إنه حين سمع المشركون رسول الله عَلَيْ يقول: يا الله يا رحمن، فقالوا: إنه

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار. العلامة المجنسى ج ٤ ص١٦٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار. العلامة المجنسي ج ٤ ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار. العلامة المجنسي ج ٤ ص ١٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء (١١٠).

ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إله آخر.

وقالت اليهود: إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثره الله في التوراة، فنـزلت الآية ردا لما توهموه من التعدد أو عدم الإتيان بذكر الرحمن.

وقوله ﷺ: وذلك قوله عز وجل: ﴿قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَو ادْعُواْ الرَّحْمَنَ﴾ استشهاد بأنه له تعالى أسماء حسنى، وأنه إنما خلقها ووضعها ليدعوه الخلق بها، فقال تعالى قل ادعوه تعالى بالله أو بالرحمن أو بغيرهما، فالمشار إليه بالأسماء شيء واحد وهو الرب سبحانه.

### ومن الروايات في الوسيلة ما يلي:

□ ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري في تفسير قوله تعالى: ﴿ كُتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (١). قال: قال رسول الله ﷺ: «أول ما خلق الله نوري ابتدعه من نوره واشتقه من جلال عظمته، فأقبل يطوف بالقدرة حتى وصل إلى جلال العظمة في ثمانين ألف سنة، ثم سجد لله تعظيما، ففتق منه نور علي ﷺ، فكان نوري محيطا بالعظمة، ونور علي محيطا بالقدرة، ثم خلق العرش واللوح والشمس وضوء النهار ونور الأبصار والعقل والمعرفة وأبصار العباد وأسماعهم وقلوبهم من نوري، ونوري، ونوري مشتق من نوره، فنحن الأولون، ونحن الآخرون، ونحن السابقون، ونحن المسبحون، ونحن الشافعون، ونحن كلمة الله، ونحن خاصة الله، ونحن أحباء الله، ونحن وجه الله، ونحن جنب الله، ونحن يمين الله، ونحن أمناء الله، ونحن خزنة وحي الله وسدنة غيب الله، ونحن معدن التنزيل ومعنى التأويل، وفي أبياتنا هبط جبريل، ونحن محال قدس الله، ونحن مصابيح الحكمة، ونحن مفاتيح الرحمة، ونحن ينابيع النعمة، ونحن شرف الأمة، ونحن سادة العباد، ونحن واحبار الدهر، ونحن سادة العباد، ونحن واحبار الدهر، ونحن سادة العباد، ونحن

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران (۱۱۰).

ساسة البلاد، ونحن الكفاة والولاة والحماة والسقاة والرعاة وطريق النجاة، ونحن السبيل والسلسبيل، ونحن النهج القويم والطريق المستقيم، من آمن بنا آمن بلالله، ومن رد علينا رد على للله، ومن شك فينا شك في الله، ومن عرفنا عرف الله، ومن تولى عنا تولى عن الله، ومن أطاعنا أطاع الله، ونحن الوسيلة إلى الله والوصلة إلى رضوان الله، ولنا العصمة والخلافة والهداية، وفينا النبوة والولاية والإمامة، ونحن معدن الحكمة وباب الرحمة وشجرة العصمة، ونحن كلمة التقوى والمثل الأعلى والحجة العظمى والعروة الوثقى التي من تمسك بها نجا» (١).

المؤمنين المثلا في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ المؤمنين المثلا في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ فقال: «أنا هو الذي عنده علم الكتاب» وقد صدقه الله وأعطاه الوسيلة في الوصية، ولا يخلي أمته مَنْ أمنوا الله وإلى الله، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاله

وروى الصدوق بإسناده عن الإمام الرضا على عن آبائه على قال: قال رسول الله على الله على الله على الله الله على الله الله على وجل» (٣).

فوروى الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل بسنده عن عكرمة في قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ قال: «هم النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسن المنظن المناه الله المناه المناه

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار. العلامة المجلسي ج٢٥ ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار. العلامة المجنسي ج٥٥ ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأتوار. العلامة المجنسي ج٣٦ ص٢١١.

<sup>(</sup>١) الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ج١ ص١١٦ ح ١٧١.

# تحقيق في معنى الاسم في القرآن

الاسم في أصل وضع اللغة إما من الوسم وهو الأثر والعلامة.

والموسوم هو من عليه علامة.

ويقال قد سمت فيه الخير أي رأيت فيه أثر، أو من السمو وهو الارتفاع والعلو، يقال سما إليه بصرى أي ارتفع بصرى إليه.

ويقال سما به أي أعلاه.

ويقال سما لي شخص فلان، أي ارتفع حتى استبنته وسما إليه بصري، إذا رفع لك شيء من البعيد فاستبنته قلت سما لي شيء.

قال ابن منظور في لسان العرب: أسم الشي وسمه «بفتح السين وكسرها وضمها» وسماه علامته.

وقال الزجاج: معنى قولنا اسم، مشتق من السمو وهو الرفعة.

وقال الجواهري: والاسم مشتق من سموت، لأنه تنويه ورفعة.

وإذا نسبت إلى الاسم قلت سموي «بكسر السين وفتح الميم» وسموي «بفتح السين وسكون الميم»...

وقال أبو العباس: الاسم رسم وسمة توضع على الشي فتعرف به.

وقال أبو إسحاق: إنما وضع الاسم تنويها بالدلالة على المعنى؛ لأن المعنى تحت الاسم.

وفي المتهذيب: ومن قال إن اسما مأخوذ من وسمت فهو غلط.

وقال الجوهري: سميت فلانا زيدا، وسميته بزيد بمعنى، وأسميته مثله، فتسمى

به.

وقال سيبويه: الأصل الباء؛ لأنه كقولك عرفته بهذه العلامة ووضحته بها. وسُتل أبو العباس عن الاسم أهو المسمى أو غير المسمى، فقال: قال أبو عبيدة: الوجه الخامس

الاسم هو المسمى.

وقال سيبويه: الاسم غير المسمى (١). انتهى

ويتحصل من ذلك:

إن الاسم هو الشي الدال على مسمى علامة عليه ودلالة وتنويها، وأن السمو والوسم متقارب المعنى من حيث الدلالة والبيان والعلامة على الشي.

وإذا اتضح ذلك تبين أن الأسماء الإلهية هي الآيات الدالة عليه تعالى وعلى صفاته العليا.

فالمخلوقات العظيمة من جهة دلالتها على عظمة الباري وعظمة صفاته هي آيات وعلامات، وبالتالي هي أسماء إلهية.

فكلما عظم خلقة المخلوق دل على عظمة فعل وصفات الباري، فكان اسما أكبر وأعظم، ومن ذلك يظهر أن الكلمة الملفوظة بالصوت التي يتلفظ بها الإنسان الداعي هي مخلوقة له، إنما صع إطلاق اسم الله عليها بلحاظ دلالتها على المعنى، والمعنى في الذهن أيضا مخلوق للنفس الإنسانية، وهو بدوره دال على الصفات أو الذات الإلهية، ولكن أين دلالة الصوت الملفوظ عن المعنى في الذهن من دلالة المخلوق الموجود في الخارج، فإن دلالة المخلوقات العظيمة تكوينية بينما دلالة الصوت الملفوظ اعتبارية أدبية، فصدق الأسماء الإلهية على الآيات الخلقية صدق حقيقي، بينما صدقها على الأصوات الملفوظة مجاز عقلي، وأين هذا من ذاك (١).

<sup>(</sup>١) ابن منظور. لسان العرب ج ١١ ص ٤٠١ وص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) بهذا التقرير العلمي القرآني يفهر وجه الخال في كلام بن نيمية الذي نقته عنه المفسر الآلوسي في تفسيره روح المعاني ج٣ ص ٢٩٦: (أن لفظ التواس بالشخص والتوجه إليه وبه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح، فمعناه في لغة الصحابة أن يطنب منه الدعاء والشفاعة فيكون التواس والتوجه في الحقيقة بدعائه وشفاعته، وذلك مما لا محذور

ومن هنا يتبين معنى الآية الكريمة: ﴿ وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى ﴾ أي الآيسات العظمى ﴿ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ أي فتوجهوا بها إليه تعالى، وأن معنى قوله تعالى: ﴿ وَذَرُواْ اللّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ ﴾ (١) يتطابق مع قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاء ﴾ (٢) وكليهما في سورة الأعراف.

ومنه يتنبه إلى الإشارة في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ﴾ (٣) فإن أحد الأقوال في تفسير الأسماء هي الأسماء الإلهية، أي الأسماء الإلهية كلها، وعلى ذلك يكون قد أطلقت على مخلوقات عظيمة أعظم من الملائكة ومن آدم الله ميث قال تعالى: ﴿ نُسمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَسْبِنُونِي بِأَسْمَاء هَوُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١).

فاستعمل ضمير الجمع للعاقل الشاعر الحي، وكذلك اسم الإشارة للشاعر الحي العاقل «هؤلاء»، مما يدلل على أن هذه المخلوقات العظيمة حية شاعرة عاقلة لم تكن الملائكة تحيط بها خبرا ولا علما، حيث ﴿قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (٥).

فيه. وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى بطنك ويقسم به عليه وهذا هو محل النزاع، وقد علمت الكلامف يه، وجعل من الإقسام الغير المشروع قول القائل النهم أسألك بجاه فلان، فإنه لم يرد عن أحد من السنف أنه دعا كذلك، وقال إنما يقسم به تعالى وبأسمائه وصفاته فيقال اسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا الله المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإركم ياحي يا قيوم، وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يند ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، واسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك) انتهى.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (١٨٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (٤٠).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٣١).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (٣١).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (٣٢).

وإلى ذلك الإشارة في قول الإمام الصادق ﷺ في الروايات السابقة.

فيتضح أن المخلوقات العظيمة التي لها مقام الزلفى والقرب الإلهي هي أسماؤه تعالى، أسماء وآيات دالة عليه تعالى من حيث إنها آيات وكلمات، ومن ثم أطلق على عيسى على كلمته، وأطلق عليه وجيها فقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهُ يُبَشُّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخرة وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ (١).

وكذلك موسى على قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرًّأَهُ اللَّهُ مِمًّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴾ (٢).

هذا فضلا عن سيد الأنبياء وأوصيائه الطاهرين الكالا.

ولا بد أن يتنبه إلى ضرورة الأسماء الإلهية في باب المعرفة بالذات الإلهية وباب التوجه إلى الحضرة الإلهية، فإن الطلب للمجهول المطلق ممتنع، وإدراك المبهم المتوغل في الإبهام من كل جهة محال، وهذا حال المخلوق مع كنه الذات الإلهية، فلا بد من علامة يهتدي بها إلى الذات الإلهية، وتلك العلامة هي الاسم والأسماء والآيات.

فلولا دلالة الأسماء على المسمى لامتنع الطريق إليه تعالى، وللزم التعطيل في المعرفة.

ومن ذلك تبين أن الأسماء التي هي الآيات المخلوقة هي الوسيلة إلى معرفته تعالى.

ومن ثم لو أعملنا دقة التحليل في ألفاظ قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (٤٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب (٦٩).

فَادْعُوهُ بِهَا﴾ عن المدعو هو الله تعالى، والأسماء هي الوسيلة للدعاء والتوجه والقصد إليه تعالى، وأن الإلحاد عن الأسماء يمنع التوجه إلى الذات الإلهية، وأن حقيقة الأسماء هي الآيات العظيمة في الخلقة الإلهية لا للأصوات الملفوظة والرسوم المنقوشة المكتوبة التي هي نماذج اعتبارية لا تكوينية للأسماء.

#### الوجه السادس

إن التوجه إلى الله تعالى يجب أن يكون بشي وهو الوسيلة، ولا يتوجه إليه تـعالى بدون وسيلة ووصلة، وهـذا هـو القـاعدة التى ذكرناها.

### ابتغاء الوسيلة

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَـبْتَغُونَ إِلَـى رَبِّـهِمُ الْـوَسِيلَةَ أَيَّـهُمْ أَفَـرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴾ (٢).

ذكرنا أن معنى الوسيلة هو ما يتوسل به ويتوجه به، أو ما يجعل وصلة للوصول الى شيء، وذلك الشي هو بمثابة الغاية المطلوبة بالأصل، ومن الجدير بالذكر أن الآيات السابقة لا تعبر بلفظ «ابتغوه» وإنما تعبر بلفظ ﴿وَاثِنَعُواْ إِلَيهِ ﴾ مما يدلل على أن التوجه إلى الله تعالى يجب أن يكون بشي وهو الوسيلة، ولا يتوجه إليه تعالى بدون وسيلة ووصلة، وهذا هو القاعدة التي ذكرناها.

ومن ثم فإن القول بأن الأعمال الصالحة والقربية هي الوسيلة لا ينافي القول أن هذه الوسيلة تحتاج إلى وسيلة أخرى من أجل أن تصعد وتتأهل للصحة والقبول

<sup>(</sup>١) سورة المائدة (٣٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء (٥٧).

الإلهي، فإن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالولاية مما يدلل على أن لهذه الأعمال الصالحة وسيلة، وسيأتي ما يتعلق بهذا الوجه.

وبيان مفاد الآية بنحو أوضح أن لفظة فعل الأمر ﴿وَاثِـتَغُوا﴾ مـتعلق أولاً وبالذات بلفظة الوسيلة كمفعول به، أي أن الذي يـبتغى ويقصد هو الوسيلة، ولفظة ﴿إِلَيهِ﴾ متعلق ثان، وهو لأجل الوصول إليه تعالى.

فمفاد الآية أن القصد والابتغاء يتوجه أولاً إلى الوسيلة وبها يحصل التوجه إلى الله تعالى.

هذا فضلا عما لو جعلنا الجار والمجرور متعلق بلفظ الوسيلة، فيكون الابتغاء متعلق بنحو التمحض بلفظ الوسيلة، وعلى كلا التقديرين فالقصد متوجه ابتداءً إلى الوسيلة، وعبرها يتم التوجه والوصول إلى الله تعالى.

وهذه الآية نص في أن هناك مسافة وبعداً بين العباد والرب من طرف العباد التجاه الرب تعالى، وإن كان الرب تعالى قريب من العباد من جهته هو إليهم علما وسيطرة واستيلاء؛ لأنه لو لم تكن مسافة وبعد من العباد اتجاه الرب من جهتهم إليه تعالى لما كان معنى لطلب الوسيلة ولوجودها بينه وبين خلقه، ولكان الأمر بطلبها منه تعالى لغوا، وهو خارج عن الحكمة الإلهية.

ويستفاد من الآية الكريمة أن الوصول إليه تعالى ولقاءه منحصرٌ طريقه وسبيله بالوسيلة ولا يتم بدونها؛ وذلك لأن الآية تقرر وجود البعد والمسافة بين الخلق والخالق من جهة الخلق، وذلك بسبب نقصهم في الكمالات عن الكمال الإلهبي، فالبعد ذاتيٌ بينهم وبين الخالق ولا يُطوى من قبل ذاتهم، بل لا بد من أمر آخر خارج عنهم وهو الوسيلة.

كما أن الآية الثانية تبين وتبرهن أن المناط في كون الشي وسيلة يدور مدار قربه إلى الله تعالى، فكلما كان أقرب كان مقامه في الوسيلة أعلى وأنفذ.

كما أن آية الإسراء تدلل على أن الغاية من الوسيلة هي لأجل القرب منه تعالى، وبالتالي تقررُ وجود البعد بين الخلق والله من جهة الخلق إليه تعالى، ولأجل هذا البعد فلا بد في طيه من التوسل بالوسيلة والتوجه إليها وقصدها؛ لأن دور الوسيلة الوساطة والتقريب، ومن ثم يكون أقرب الخلق إلى الله هو أعظمهم وسيلة، ويكون صاحب الشفاعة الكبرى، ويكون هو الرحمة الإلهية القصوى.

ولاريب بضرورة القرآن والدين أن أقرب الخلق إلى الله هو سيد الأنبياء، ومن ثمَّ خُص بالشفاعة الكبرى، وكان أقربهم وسيلة إلى الله، ووصفه الباري بأنه رحمة للعالمين، وخَلع عليه من خاصة أسمائه الإلهية وهو الرءوف الرحيم.

وقد قرن الله تعالى بنبيه عَلَيْهُ في جملة من المقامات أهلَ بيته الأطهار اللهُ ، وجعل الوسيلة إلى القرب من نبيه؟ مسايرة أهل بيته الله فقال تعالى: ﴿قُلَ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ (١).

فجعل الوصلة إلى نبيه عَلَيْ والباب إليه مودة قرباه، وعظم من تملك المودة فجعلها كفوا لجميع الرسالة، تنبيها على أنهم الباب الأعظم إلى الرسول عَلَيْ والرسالة والدين والديانة، ثم قال في سورة أخرى: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَىْ شَهِيدٌ ﴾ (١).

فبين أن نفع مودة قربى النبي عَلَيْهُ عائد للخلق والعباد أنفسهم؛ لأنهم وسيلة لهم الله الله ورسوله عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاء أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاء أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبيلاً ﴾ (٣).

فكانوا هم السبيل الأعظم إليه والمسلك إلى رضوانه، فسنصت مسجموع همذه

<sup>(</sup>۱) سورة الشوري (۲۳).

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ (٤٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان (٥٥).

الآيات على كونهم الوسيلة والسبيل إلى الله ورسوله على وربطت بين كونهم وسيلة وسبيلاً وبين دور ومقام النبي على فجعلت مودتهم التي هي سبيل ووسيلة أجراً لجهد النبي على في تبليغ الرسالة، وقد بينت الصديقة فاطمة على جملة هذه البيانات القرآنية من بعد الخلق عن الله من جهتهم إليه لا من جهته إليهم، واحتياجهم بالتالي إلى الوسيلة، ودورها في معرفة التوحيد، وأن تلك الوسيلة هم النبي وأهل بيته الله كل ذلك في قولها على: «واحمدوا الله الذي لعظمته ونوره يبتغي من في السموات والأرض إليه الوسيلة ونحن وسيلته في خلقه».

ويشير إلى هذا المعنى من كونهم ﷺ الوسيلة العظمى إلى الله تعالى \_أي النبي وأهل بيته ﷺ؛ لأن مصطلح القرآن في عنوان أهل البيت كما في آية التطهير المراد به النبي وقرباه المطهرين من المعاصي \_ ما ورد في العديد من الزيارات كما فيما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات: «من زار الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه».

كما ورد في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّـهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾ <sup>(١)</sup>

فجعل الله تعالى الاستجارة بنبيه ﷺ وفودا عليه للتوبة ومجيثا إليه، ونـظيره قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى﴾ (٢)

كما جعل المجي إلى المسجد زيارة إليه تعالى، فكيف بمن جعل الله مودتهم سبيلا إليه، وأنها العدل الأعظم لرسالته، ومن باهل به الله وجعله حجة من حججه مطهرا، وحججه هي آياته التي يصدق بها، وآياته همي أبواب سمائه ومفاتيح رحمته، كما في سورة الأعراف التي سبقت.

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٦٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال (١٧).

### الوجه السابع: وجه الشفاعة

فوجود الأبواب بين المخلوق من جمهته إلى الخالق عقيدة قرآنية أصيلة ومعتقد إسلامي أصيل، والتنكر له جحود لعقيدة ركن في نظام السنة الإلهية.

نبدأ البحث باستعراض آيات الشفاعة، وقد وردت آيات الشفاعة في القرآن على طوائف عديدة، ومن المهم تصنيفها إلى أصناف تمهيدا لإيضاح رؤية القرآن فيها:

### طوائف الآيات

### الطائفة الأولى: آيات نفى الشفاعة

قال الله تعالى: ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (٢).

### الطائفة الثانية: آيات نفى الشفعاء

◙ قال تعالى: ﴿ وَانْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ

<sup>(</sup>١) سورة المدثر (٤٨).

<sup>(</sup>٢) سورة القرة (١٢٣).

وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (١).

وقال: ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيِّ وَلاَ شَفِيعٌ وأَن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَخْفُرُونَ ﴾ (٢).

■ وقال: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ﴾ (٣).

وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَفْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ
 وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ نَزْعُمُونَ ﴾ (١).

# الطائفة الثالثة: آيات تحقق الشفاعة مع الإذن الإلهي

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْمَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكُّرُونَ﴾ (٥).

وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إذا فُزُّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (٥١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام (٧٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء (١٠٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام (٩٤).

<sup>(</sup>٥) سورة يونس (٣).

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ (٢٣).

- ﴿ يَوْمَنِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً ﴾ (١).
- ﴿ اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَبُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفُعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْ مَنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَقُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُو الْمَلِيمُ فَي الْمَظِيمُ ﴾ (٢).

# الطائفة الرابعة: آيات تحقق الشفاعة من قبل المرضى قولا وفعلا

- ﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَن عَهْدًا ﴾ (٣).
- ﴿ يَوْمَنِدٍ لَّا تَنفَعُ النَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً ﴾ (١).
- وَلَا يَمْلِكُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ أَيَعْلَمُونَ ﴾ (٥).

### الطائفة الخامسة: آيات تحقق الشفاعة في صالح من كان مرضيا

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ
 مُشْفِقُونَ ﴾ (٦).

والنتيجة على ضوء الجمع بين مفاهيم الطوائف القرآنية السابقة كما يلي:

<sup>(</sup>۱) سورة طه (۱۰۹).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) سورة مريم (٨٧).

<sup>(</sup>١) سورة طه (١٠٩).

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف (٨٦).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء (٢٨).

- (١) استحالة الشفاعة الاستقلالية عن الله من قبل أي مخلوق لآخر.
  - (٢) بطلان توهم الشفعاء المزعومين من قبل البشر.
- (٣) صحة الشفاعة مع صدور الإذن الإلهي بها، والمراد بـــــ الإذن التكــويني الذي يعنى إقدار الله لهم على الشفاعة.
  - (٤) احتياج الشفيع إلى شرائط روحانية وملكوتية استثنائية تؤهله للشفاعة.
- (٥) ضرورة توفر المشفوع له على العقائد الصحيحة التي تجعله جديرا باستبعاب الشفاعة له.

### الطائفة السادسة: آيات ضرورة تحقق الشفاعة

الآية الأولى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
 الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ (١).

☑ الآية الثانية: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِينَاقَ النّبِيئِينَ لَمَا آتَئِتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٦٤).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ٨١

# بحوث الآية الأولى

قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ
 لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ (١).

# القاعدة الأولى: التوسل شرط في صحة التوبة

وهذه الآية من المحكمات ذات المفاد الدائم، ولاسيما وأن للتوبة أكبر علاقة ورابطة بين العبد وربه، والتوبة مأخوذة من الأوبة وهي الرجوع إلى الله تعالى.

وتبين الآية الأولى أن لتوبته تعالى على البشر شرائط وهي كسنة دائمة أبدية، وأول تلك الشرائط ومبدؤها \_ أي التي يراعى في البدء \_هو التوجه إلى النبي عَلَيْهُ وقصد الحضرة النبوية، وهذا نحو توسل بالنبي عَلَيْهُ وتوجه به إلى الله تعالى.

وثانيها استغفار المذنب وهو ندمه وتوبته ورجوعه.

وثالثها استغفار الرسول على أن استغفار مذنبي الأمة وتوجههم بالنبي على الله وتوجههم بالنبي على الله و وهما الشرطان الأولان ليساكافيين في حصول توبة الله ما لم يتوسط الرسول على ويتشفع في نجح سؤال المستغفرين.

وقد جعل توسط الرسول ﷺ في نهاية المطاف للتدليل على أن ترتب الجزاء وهي التوبة الإلهية إنما يتحقق عقب الدور النبوي في الشفاعة لجميع الأمة، في جميع ما تسأل الأمة من ربها.

ويرتسم لنا من ذلك أن هذا ليس مخصوصاً بباب التوبة والاستغفار من الذنوب الذي هو أعظم حاجيات المخلوقين، بل هو شامل لكل سؤالٍ ودعاءٍ وطلب من الحضرة الربوبية، بل إن حقيقة التوبة هي من الأوب وهو الرجوع

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٦٤).

والوفود على الحضرة الإلهية والتوجه إليها وقصدها.

فالبحث في التوبة في الحقيقة بحث في مطلق الزلفي والتقرب والتوجه للحضرة الإلهية.

وقد أُطلق على نوافل صلاة الظهر اسم صلاة الأوابين، لما فيها من الأوبة الخاصة.

فالتوبة في الحقيقة ليست عملا منحازا ومنفصلا عن حقيقة العبادات، إذ كل باب من العبادات نوع من الأوبة إلى الله تعالى، فكل عبادة تصب في نفس مضمار الاستغفار.

وعلى ذلك فالآية تدل على لزوم شرطين آخرين يـجب أن يـنضما إلى العبادات:

الأول: هو المجي إلى رسول الله على والوفود على الحضرة النبوية، بعد كون الآية غير مخصوصة بزمان الحياة الشريفة للنبي الله إذ هي تتعرض لأمر أبدي ولأعظم أمر يخص العبد في العلاقة بينه وبين الله، فمؤداها سنة إلهية أبدية تشترط في التوبة المجي للنبي على الله .

الثانى: استغفار الرسول ﷺ .

وبصراحة مرة ننبه على أن الفقهاء أغفلوا في كتبهم الفقهية وكـتبهم الكــلامية الشرط الأول، وإن نبه بعضهم على أن من شرائط التوبة الإيمان بولاية النبي وأهل بيته ﷺ لكنهم أغفلوا هذا الشرط وهو اللجوء والالتجاء واللواذ بحضرة النبي ﷺ وأهل بيته الأطهار ﷺ

وبعبارة أخرى: إن الآية تضيف في شرائط التوبة \_ علاوة على أصل الإيـمان بالنبي وأهل بيته على أسل التوسل بالنبي على فلفظ الآية في الشـرط الأول يعنى اللجوء إلى الحضرة النبوية واللواذبه والاستعاذة والالتجاء، وهو عين التوسل

والتوجه بالنبي ﷺ .

وقد أفتى فقهاء الإمامية وعلماؤهم في صلاة الفريضة والنافلة باستحباب دعاء التوجه قبل تكبيرة الإحرام بل بعدها أيضا، وهو: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، وما أنا من المشركين على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي علي أو منهاج علي» والدعاء الآخر: «بالله أستنجح وبالله أستفتح، وبمحمد الرسول وآله أتوجه».

## مناقشة مع الفخر الرازي

قال الفخر الرازي في التفسير الكبير:

المسألة الثانية: لقائل أن يقول: أليس لو استغفروا الله وتابوا على وجه صحيح لكانت توبتُهم مقبولة؟ فما الفائدة في ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم؟

قلنا: الجواب عنه من وجوه

الأول: إن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم الله، وكان أيضا إساءة إلى الرسول على الله في قلبه، ومن كان ذنبه كذلك؛ وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره، فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول أن يستغفر لهم.

الثاني: إن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم ذلك التمرد، فإذا تابوا وجب عليهم أن يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمرد، وما ذاك إلا بأن يذهبوا إلى الرسول عليهم أن يطلبوا منه الاستغفار.

الثالث: لعلهم إذا تابوا بالتوبة أتوا بها على وجه الخلل، فإذا انضم إليها استغفار الرسول صارت مستحقة للقبول والله أعلم (١). انتهى

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي. التفسير الكبير ج١٠ ص١٣٠.

أقول: وكل ما ذكره من الوجوه فيه نظر

أما الأول: وفيه مع عدم خصوصية المورد؛ لأن المورد لا يخصص الوارد بل يفسره، إن تفسيره لشرطية استغفار الرسول على لا ينطبق على تجاوزهم لحق الرسول؛ لأن اللازم أن يكون التعبير حينئذ «وغفر لهم الرسول»، بخلاف التعبير الذي هو من باب الاستفعال؛ فإنه وساطة وتشفع عند الله، والاستغفار هو طلب الرسول على الله أن يغفر لهم الله عن حق له تعالى.

وأما الثاني: وفيه أن رجوعهم عن غير تمرد، إنما يكون بالطاعة والانقياد على حسب زعمه، بينما مفاد الآية العام شرطية استغفار الرسول لهم، لا مجرد طلبهم من الرسول يَكِينًا أن يستغفر لهم، مع أن استغفار الرسول متعلق بما هو حق الله، بينما تمردهم على طاعة الرسول هو بالخضوع له لا الحصر بطلب أن يستغفر لهم.

وأما الثالث: وفيه أن هذا اعتراف بأن توبتهم من دون شفاعة النبي على مخدوشة وناقصة ومختلة، وهذا هو كر على ما فر منه وتنكر له، مما يبين صراحة الآية في الشرطية العامة للتوبة من عموم الذنوب، ولو كان الخلل في توبتهم من جهة فعل هم يقومون به، فكيف يقوم فعل من غيرهم مقام فعلهم؟ مع أن ظاهر الآية تمامية الاستغفار كفعل لهم، وإنما التأكيد على ضرورة ضميمة شفاعة النبي على الذلك وضميمة الالتجاء والاستشفاع بالنبي على فرورة عموم مفاد الآية (١).

<sup>(</sup>١) تتمة الى مناقشة الشيخ الأستاذ نضيف:

إنّ ما ذكره الفخر الرازي من الوجوه ليست بفنية بحسب القاعدة العقائدية والفقهية، وبالتالي فهي غير صحيحة جمنة وتفصيلاً، وبيان ذلك فيما يني:

إنّ المعصية المتعلقة بالله مباشرة أو بالرسول عَلَيْكُ الواسطة بين الله والناس، مرجعها الى حقيقة واحدة وليست منحلة الى معصيتين، ومن ثم فإن الإساءة الداخية عنى الرسول عَلَيْكُ بالإعراض عنه أو بالتمرد عليه لا تعود الى الاستطالة عنى الحق الشخصي للرسول الأكرم عَلَيْكُ حتى يكون ذلك إساءة شخصية له كإنسان ولابد من تنازله

### القاعدة الثانية: شرطا الإيمان والعبادة

قد مر في الوجه الثاني أن نبهنا أن آية سورة الأعراف الآتية وغيرها من الآيات التي مرت في الوجوه السابقة دالة على أن التوسل أو التوجه أو التشفع بهم عليم شرط في حتمية الإيمان بالله ورسوله وبإمامتهم، فلا يكفي الإيمان بولاية الله ورسوله وأولى الأمر من أهل بيته عليم من دون اللجوء إليهم.

فالمصلي في الصلاة إلى الله يتوجه بالنبي ﷺ، ولا يقتصر على الإيمان بالنبي

واستغفاره تعبيراً عن رضاه لكي تتحقق التوبة الإلهية وترتفع العقوبة عنهم، وإنما كل معصية أو تمرد عنيه عليه الله المحتفظة المحتفظة

والجواب: ليس لاستغفاره عليه عنهم وجه معقول إلا التعبير عن وجاهته وشفاعته ووسينيته ووصنته لهم ليتأتهنوا لنوصول لنحضرة الإلهية والقرى والزلفي عند الله تعالى.

الآية عنى نحو الإطلاق، مما يدلل عنى شرطية إتيانه وصنب استغفاره ووسينيته بالنسبة لسائر الخنق، سواء افترض الآية عنى نحو الإطلاق، مما يدلل عنى شرطية إتيانه وصنب استغفاره ووسينيته بالنسبة لسائر الخنق، سواء افترض إتيانهم بالتوبة عنى الوجه الصحيح أو عنى الوجه المخل، وهذا ما سوف يبنه الشيخ الأستاذ في بعض البحوث القادمة التي أثبت فيها شرطية وساطة النبي عَلَيْهِ إلى الله بالنسبة لسائر الخنق أنبياء وغير أنبياء، وبالتالي يتبين ضرورة الرجوع لحضرته المعظمة وطنب شفاعته والتوسل به عَيَّيْوَا الله بعد الاستغفار التوبة الذاتية لكي ينال المستغفر التاثب الحظوة والحوة الإلهية.

وأهل بيته المبيد البيت المبيد فقهاء وعلماء الإمامية من أن ولاية أهل البيت المبيد أسرط في صحة العبادات، أو شرط في قبولها لا يفي بتمام البحث، إذ كما تلاحظ أن الآية الكريمة تضيف شرطا آخر في صحة العبادة أو قبولها وهو التوجه بهم والتوسل بهم كعمل قلبي قصدي، وهذا الشرط قد دل عليه أيضا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالنَّابَاتِنَا وَاسْتَكْبُرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخِبَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزى الْمُجْرِمِينَ ﴾ (١).

حيث لم تكتف الآية بمانعية التكذيب في صعود الأعمال والدعاء والعبادة والعقيدة، بل جعلت المانع أيضا الاستكبار على الآيات في مقابل الالتجاء إليها والتوجه بها، نظير التعبير الذي ورد في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْنَهُمْ يَصُدُونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٢).

فالاستكبار على الآيات في مقابل الالتجاء والتوجه بها.

وقد استعمل هذا التعبير أيضا في استكبار إبليس عن التوجه بآدم والتوسل به للوصول إلى الله تعالى.

فجملة هذه الآيات وغيرها تشترط هذا الشرط زيادة على أصل الإيـمان والتصديق بآيات الله وحججه وهم النبي وأهل بيته المنظير.

ومن ثم جاء التعبير فيها كشرط أول «جاؤوك» (٣)، ولم يجعل الشرط الأول الندامة أو الاستغفار أو البكاء، كما لم يجعل الشرط مجرد الإيمان بالنبي وبولاية

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون (٥).

<sup>(</sup>٣) وقد حمل بعض المفسرين (جاؤوك) عنى الانصياع السياسي لحاكمية الرسول عَلَيْكُوْلُهُ، وهذا التفسير لا ينافي ما نروم اليه، وإن كان التفسير في نفسه ضيق المفاد، إذ عنى هذا التفسير يتبين أن الآية تشترط وراء الإيمان ارتباطاً عمنياً بالنبئ عَلَيْكُوْ كشرط في قبول الزلفي الى الحضرة الإلهية.

وهذا التعبير بالمجي في الاستعمال العرفي يعني الأمر بالاستجارة بالنبي تلله والاستنجاد بحضرته وحماه الذي هو حمى رحمة الله تعالى، فيفر مذنبو الأمة من غضب الله إلى رحمة الله تعالى، فالأمر بالمجي إليه تله نص بحسب الاستعمال العرفي كناية عن الاستجارة، وهي نمط من الاستغاثة نظير ما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِزهُ ﴾ (١).

فتشترط الآية قبل استغفارهم وندامتهم أي قبل الإتيان بالعبادة ـلا خصوص التوبة ـأن يلتجئوا إلى النبي وأهل بيته الميلا بالترامي فسي حسضرتهم وتعاليمهم ووصاياهم.

ولا بد أن نتعرف في زمننا هذا من هو الذي يجسد امتداد النبي عَلَيْهُ؟ ومن هو الذي بالالتجاء إليه يتحقق الالتجاء بالنبي عَلَيْهُ؟ ومن الذي يحل محله فسي هذا الركن؟ وهو بقية الله في الأرضيين الإمام المهدي (عج).

# الانتماء الصادق لأهل البيت ﷺ

ثم إنه لا يظن إن المجي إلى الحضرة النبوية وأهل بيته الله وللمهدي بقية الله في الأرضيين هو المجي الفيزيائي بالبدن، كما ليس المراد من التوسل بهم هو التوسل بمجرد لفظ دعاء التوسل.

بل المراد من المجي إليهم هو الترامي في مسار أهل البيت المنظم بكله، والانتماء اليهم مقدما على أي انتماء سواء انتماء المواطنة، فإن المواطنة الأولى هي لأهل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة (٦).

البيت الميلاء أو الانتماء الوظيفي فإن الانتماء الوظيفي الأول هو لهم، أو الانتماء الأسري أو العشائري، فكل ذلك لهم أيضا، أو الحزبي والتنظيمي، فإن الانتماء الأول إلى نظام طائفة أتباعهم، فلا بد من تشديد الانتماء لهم ولمناهجهم والتشبع بهديهم وتعاليمهم، وأن يكون هوانا وعوننا ونصرنا لهم، والذوبان فيهم بفكرنا وعملنا وتخطيطنا وممارساتنا، ولابد من الهجرة لهم في فكرنا، والهجرة لهم في سلوكنا، وفي منهاجنا وفي ولائنا السياسي والاجتماعي والتشريعي القانوني، ولا يكفي أن نؤمن بهم ونحن لا نلتجئ ولا نتوجه إليهم، ونحن جافون قاطعون مبتعدون عنهم، جاعلون ولاءنا ومودتنا في من يباينهم، فهم كهف يؤوى إليه في كل شيء، وباب الرحمة، وموضع العبادة والتقرب.

وقد جُعل هذا التوجه والالتجاء إلى الحضرة النبوية ملجاً يحتمى به من الغضب الإلهى، وعن النقمة الإلهية، وعاصم يعصم من السخط الإلهي.

فالكينونة في تلك الحضرة والروضة بأبعادها المختلفة أمان عــاصم وشـفيع مشفع، وإلا فالندامة وحدها والاستغفار وإرادة التوجه المباشر للحضرة الإلهية لا يعصم من سطوته تعالى وعقابه بنص الآية.

فالمجي إلى النبي ﷺ التجاء واستعاذة ولواذ به، كما أشار الله تعالى في قوله: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وأنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (١).

فمن عجيب الأمر أن يأمر الله تعالى بذلك، بالتمسك بسيد الأنبياء وباللواذ بحضر تعلي بينما تلك الجماعة تحادد الله جهارا، وتنهى عن اللواذ بسنبيه وأهل بيته الله و تنهى عن الاستغاثة به.

فينهون عن قول «يا محمد يا علي» ويسمون هذا التـوحيد الجـلي فـي الآيــة

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال (٣٣).

الكريمة بالشرك، فهم يحكمون بالشرك بـذلك عـلى المـلائكة بسـجودهم لآدم، ويحكمون بالتوحيد على إبليس، ويجعلون منه الرائد القدوة الذي يتبع في خطواته.

ثم إن الآية تشترط علاوة على ذلك تشفع النبي عَلَيْهُ، وتدلل بذلك على مقام عظيم لسيد الأنبياء من أن جميع عبادة العباد لا تقبل في الحضرة الإلهية إلا بتشفع النبي عَلَيْهُ لقبولها من قبل الله تعالى.

فجميع أعمال العباد \_ عباداتهم وقصدهم وقرباتهم وتوجههم إلى الحضرة الإلهية \_ لابد لها من وساطة النبي ﷺ لقبولها في الحضرة الإلهية.

فلو أهلك عابد نفسه، وعمر ما عمر نوح في قومه صائما نهاره قائما ليله وصلى بين الركن والمقام لما قبلت عباداته من دون شفاعة سيد الأنبياء المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه ا

هذا بعد توفر عبادته على الشرط الأول وهو التوجه بالنبي وأهل بيته ﷺ.

ولا يخفى الصلة الوثيقة بين هذا المقام وبين ما أثبتته جملة من الآيات في النبي وأهل بيته المنظيم من الشهادة على الأعمال كما في قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) المحاسن. أحمد بن محمد بن خالد البرقي ج١ ص ٩٠:

قال: قال أبو عبدالله طليك (يا معنى لو أن عبداً عبدالله مائة عام ما بين الركن والمقام يصوم النهار ويقوم الليل حتى يسقط حاجباه عنى عينيه وتنتقي تراقيه هرماً جاهلاً لحقنا لم يكن له ثواب).

و منال الشيعة (آل البيت). الحر العامني ج ١ ص١٢٢:

عن أبي حمزة الثمالي، قال: قال لنا عني بن الحسين طلط (أي البقاع أفضل؟ فقننا: الله ورسوله وابن رسوله أعنم، فقال لنا: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلاً عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، يصوم النهار، ويقوم الذيل في ذلك المكان، ثم لقى (لقي) الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة (١٠٥).

وقوله تعالى مخاطباً أهل البيت المنظم: ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ خَرَج مُلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَى النَّاسِ ﴾ (١)، وغيرها من الآيات.

فإن مقام شهادتهم لأعمال العباد هو لرعايتهم لتلك الأعمال حتى يستشفعوا لقبولها في الحضرة الإلهية، فهي لا تأخذ طريق الكمال والبقاء الأبدي من الفيض الإلهى إلا بواسطة النبى وأهل بيته المثلاث لمجرى هذا الفيض.

كيف لا والنبي وأهل بيته المقامات النبياء في حصولهم على النبوة والكتاب والحكمة وسائر المقامات النبية، كما يأتي في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِينَاقَ النّبِيّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأْفَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وأَنا مَعَكُم مِن الشَّاهِدِينَ ﴾ (٢).

## نزول الفيض الإلهي متوقف على شروط ثلاثة

إن الشرائط المزبورة في الآية ليست شرائط في خصوص التوبة، بـل هـي شرائط في عموم العبادة الإلهية بما يشمل العبادة العلمية وهـي المـعرفة العـقلية والقلبية، فحصول الإجابة والفيض الإلهي المعرفي والكمالي مشترطة بـالشروط الثلاثة المتقدمة.

وهذه الآية تبين سنة قرآنية عظيمة وشرعية في كيفية ناموس الدعاء والطلب من الحضرة الإلهية، وهي أنه ينبغي تقديم التوجه إلى الحضرة النبوية على الدعاء

<sup>(</sup>١) سورة الحج (٧٨).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (٨١).

والطلب، أو قل يلزم في ماهية الدعاء تقديم التوجه إلى الحضرة النبوية عليه.

ثم لابد أن يضاف إلى الدعاء مطالبة النبي ﷺ وحمله لذلك الطلب والذهاب به إلى الحضرة الإلهية.

فالآية بيان واضح لسنة إلهية دائمة هي لزوم تشفع النبي عَلَيْهُ إلى الرب في قضاء جميع حوائج الخلق، فالتوسل به عَلَيْهُ مقدم على الدعاء من الحضرة الإلهية، ثم ذلك يهيئ الأرضية إلى شفاعة النبي عَلَيْهُ وتشفعه.

فتبين من ذلك أن الشفاعة ملزومة للتوسل، وأن ما دل على ضرورة الشفاعة دال على ضرورة التوسل، وضرورة اقترانهما بدءاً وختماً للدعاء من الحضرة الإلهية.

ويعاضد الآية السابقة في نفس المفاد قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَمَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُزُّوسَهُمْ وَرَأَيْنَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَخْبِرُونَ ﴾ (١).

فهذه الآية متطابقة مع مفاد الآية السابقة في أطراف مفادها وعناصر مكوناته والخصائص المشار إليها، فها هي تبين أن الخطوة الأولى للمذنبين ولصراط الأوابين إليه تعالى هي أن يتوجهوا إلى الحضرة النبوية، وهذا يتطابق مع الشرط الأول في الآية السابقة مفادًا ورتبة، وهذا الشرط مفادا وتقدما لا يختص بالتوبة من الذنوب، بل هو قوام ودعامة أساسية في كل أوبة ورجوع وتوجه إلى الحضرة الإلهية، وأن طريق السلوك إليها هو بالتوجه إلى بابها وهي الحضرة النبوية.

كما أن الآية تدل على أن شرط حصول التوبة والأوبة إلى الله تمعالى هو باستغفار الرسول على الله تمالى الله وأما استغفار المذنبين فكأنه شرط مطوي

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون (٥).

مدلول عليه بإرادة المذنبين للأوبة إلى الحضرة الإلهية.

مضافًا إلى أن الآية تستعرض إلى بسيان حقيقة وحكم المستكرين للستوسل بالنبي عَلَيْ والتوجه به إلى الله تعالى والاستشفاع به، وهي أنهم مستكبرون \_كحكم إبليس عندما أعرض وأبى عن التوجه بآدم على في عبادته إلى الله أنه استكبر وكان من الكافرين \_وأن هؤلاء صادون عن سبيل الله تعالى، وينطبق عليهم قوله تعالى: ﴿ وَذَرُواْ اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (١).

لأنهم أعرضوا عن باب الله الأعظم، وآيته الكبرى، واسمه العظيم الدال على عظمة الذات الإلهية.

فالصادون عن حجج الله تعالى المصطفين مكذبون بهذه الآيات الكبرى، ومستكبرون عليها، وملحدون عنها إلى صراط الغوي.

وبالتالي فالآية الكريمة تشير إلى انتحصار الطبريق إليه تعالى بالتوسل بالنبي عَلَيْ والتوجه به إلى الله؛ وذلك لأنها كما تشترط طريق الأوبة والرجوع إلى الله بالتوسل والتوجه بالنبي عَلَيْ وقيامه بدور الشفاعة، كذلك تبين حكم الطبرف المقابل والحالة المقابلة، بأنه طريق غواية وصد عن سبيل الله واستكبار على آياته.

# التوجه بهم ناموس وسنة إلهية

فتأكد بذلك دلالة الحصر عن طريق التقسيم القاطع للشركة، وبيان المنطوق مع التصريح بالمفهوم، فتشير بذلك إلى مفاد الدليل العقلي السابق الدال على حصر الطريق إلى الله بآياته تعالى.

وقد ورد في الأحاديث الصحاح عن أهل البيت المين ما يدل على هذا الناموس

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (١٨٠).

في السنن الإلهية في الدعاء ومنها:

- صحیح صفوان الجمال عن أبي عبد الله الله قال: «كل دعاء يدعى الله عز وجل به محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد» (١).
- □ صحیح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ﷺ قال: «لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلی علی محمد وآل محمد» (۲).
- معتبرة السكوني عن أبي عبد الله على قال: «من دعا ولم يذكر النبي الله وفرف الدعاء على رأسه، فإذا ذكر النبي الله وفي رفع الدعاء (٣).

وغيرها من الروايات في نفس الباب.

ومضامين هذه الروايات متطابق مع الآية الكريمة في لزوم التوسل بالنبي وآله ﷺ لأجل حصول النيل الإلهي، وأن التوسل بهم مفتاح لأبواب السماء وتصاعد الدعاء، وأن بدونه لا تفتح أبواب السماء لا للدعاء ولا لغيره، حيث إن في الصلاة على النبي وآله ﷺ ذكر له ولهم وتشفع بهم وتوجه بهم إلى الله تعالى.

وإليك طائفة أخرى من الروايات ذكرها صاحب الوسائل في الباب السابع والثلاثين من أبواب الدعاء وهي تؤكد دور التوسل في الدعاء:

□ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: سألت النبي على عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ قال على: «سأله بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ج٧، ص١٢، ح١٠

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ج٧، ص٩٣، ح٥.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ج٧، ص١٦، ح١.

<sup>(1)</sup> وسائن الشيعة (آل البيت). الحر العاملي ج٧ ص٩٧ ح١٠.

والحسين إلا تبت علي، فتاب عليه»(١).

الله عن معمر بن راشد، عن الصادق الله \_ في حديث \_ قال، قال رسول الله وانه يكره للعبد أن يزكي نفسه، ولكني أقول: إن آدم لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما غفرت لي، فغفرها له، وأن نوحا لما ركب السفينة وخاف الغرق قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني من الغرق، فأنجاه الله منه، وأن إبراهيم لما ألقي في النار قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني منها، فجعلها الله عليه بردا وسلاما، وأن موسى لما ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أمنتني، فقال له الله عز وجل: لا تخف، إنك أنت الأعلى» (٢).

المحد بن فهد في «عدة الداعي» عن سلمان الفارسي قال: سمعت محمداً المنظل الفارسي قال: سمعت محمداً المنظل المنظل الله عز وجل يقول: يا عبادي، أو ليس من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلا أن يتحمل عليكم بأحب الخلق إليكم تقضونها كرامة لشفيعهم؟ ألا فاعلموا أن أكرم الخلق علي وأفضلهم لدي محمد وأخوه علي ومن بعده الأئمة الذين هم الوسائل إلى الله، فليدعني من همته حاجة يريد نفعها أو دهمته داهية يريد كشف ضرها بمحمد وآله الطيبين الطاهرين أقضها له أحسن ما يقضيها من «تستشفعون له» بأعز الخلق إليه» (٣).

الحسن بن علي العسكري الله في «تفسيره» عن آبائه، عن النبي الله قال: «إن الله سبحانه يقول: عبادي، من كانت له إليكم حاجة فسألكم بمن تحبون أجبتم دعاءه، ألا فاعلموا أن أحب عبادي إلي وأكرمهم لدي محمد وعلي حبيبي ووليي، فمن كانت له حاجة إلى فليتوسل إليّ بهما، فإني لا أرد سؤال سائل يسألني بهما وبالطيبين من عترتهما، فمن

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة (آل البيت). الحر العاملي ج٧ ص ٩٨ ح٣.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة (آل البيت). الحر العامني ج٧ ص ١٠٠ ح٦.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة (آل البيت). الحر العامىي ج٧٨ ص١٠١ ح٨.

سألني بهم فإني لا أرد دعاءه، وكيف أرد دعاء من سألني بحبيبي وصفوتي ووليي وحجتي وروحي ونوري وآيتي وبابي ورحمتي ووجهي ونعمتي؟ ألا وإني خلقتهم من نور عظمتي، وجعلتهم أهل كرامتي وولايتي، فمن سألني بهم عارفا بحقهم ومقامهم أوجبت له مني الإجابة، وكان ذلك حقا علي»(١).

وفي الرواية بيان للتلازم بين قرب المحبوب ودوره في الشفاعة، وبالتالي دوره في صيرورته وسيلة وبابا ووجها إليه تعالى، وأن ما يمارس عند البشر من التوسيط للوسائط كوسائل عند من يقصد طلب الحاجة منه وأن المحبوب باب ووجه يتوجه به، أمر فطري حكيم يمارسه الناس بقضاء فطرتهم.

عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن الرضا لله قال: «لما أشرف نوح على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق، ولما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله عليه النار بردا وسلاما، وأن موسى لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقنا فجعل يبسا، وأن عيسى لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجي من القتل فرفعه إليه» (٢).

قال الحر العاملي: أقول والأحاديث في ذلك كثيرة جدا من طريق العامة والخاصة، أو في الأدعية المأتورة دلالة على ذلك لأنها مسحونة بالتوسل بهم المين (٣).

<sup>(</sup>۱) وسائل الشيعة (آل البيت). الحر العامتي ج٧ ص١٠٢ ح١٠.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة (آل البيت). الحر العامني ج٧ ص١٠٣ ح١٣.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة (آل البيت). الحر العاملي ج٧ ص١٠٣.

## بحوث الآية الثانية

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتَوْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَثْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُواْ أَفْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (١).

#### القاعدة الثالثة:

# نيل كل كمال بالاستشفاع وشفاعة النبي وأهله على

ومقتضى مفاد الآية أن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى المنظ كانوا على دين محمد الأقرار بنبوة سيد دين محمد الأقرار بنبوة سيد الأنبياء المنظ على من الباحثين في علم الأنبياء المنظ كما هو نص الآية الشريفة، لاكما يثيره جملة من الباحثين في علم الكلام والتأريخ والسيرة من أن الرسول المنظ قبل بعثته كان رسولا على دين إبراهيم أو على دين غيره من الأنبياء!!

إذ مقتضى الآية في سورة الأعراف أن إبراهيم كان على دين مـحمد، وكـذا عيسى وموسى وآدم لاالعكس.

فإذا كان جميع الأنبياء من قبل على دين النبي محمد على وإن كانوا على شرائع مختلفة إلا أن دينهم دين واحد وهو دين خاتم الأنبياء، كما هو مفاد العديد من الآبات الآتية:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ (١).
 فوقوله تعالى: ﴿إِكُلَّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (٨١).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (١٩).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة (٤٨).

وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيقًا مُسْلِمًا وَمَا
 كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١).

والدين عبارة عن مجموع الأصول الاعتقادية وأركان الفروع، بخلاف الشريعة التي هي عبارة عن تفاصيل الفروع.

وأما أصول المحرمات والواجبات فإنها داخلة في الدين كذلك دون الشريعة، والمقصود من أصول المحرمات والواجبات هي أسس التحريم وأسس الواجبات، مثل تحريم الفواحش والربا، والظلم والعدوان ومثل صلة الرحم، وأداء الأمانة والوفاء بالعهد.

والمقصود بأركان الفروع هي العشرة التي منها الصلاة والزكاة والحج والصوم. وحيث إن ولاية على وأهل بيته المبيئة هي من نظام الدين لا الشريعة بنص قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دينًا ﴾ (١).

حيث جعل تبليغه عَلَيْ لولاية على الله إكمالا للدين، لا حكما فرعيا في تفاصيل الشريعة كما هو مفاد قوله تعالى أيضا: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَأَن لَمْ نَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٣).

فجعلت الرسالة برمتها مرهونة بإبلاغ ولاية على 機، أي أن ولاية على 機 امتداد للتوحيد والنبوة، وهي ولاية الله وولاية الرسولﷺ، وكذلك مفاد قوله

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (٦٧).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة (٣).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة (٦٧).

تعالى: ﴿قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي﴾ (١).

حيث جعلت المودة عدلا للكون على جملة الرسالة بما فيها من أصول الدين، مما ينبه على كون مودة القربى وولاية أهل البيت الله هي من الأصول الاعتقادية. وغيرها من الآيات الواردة في أهل البيت الله الله على أن ولايتهم الله من أصول الدين مالدين ولايتهم الله المعالم على من مالدين ولايتهم المعالم على الدين واحد وديانة واحدة وهو المعالم الدين واحد وديانة واحدة وهو المعالم الدين واحد وديانة واحدة وهو المعالم ا

وغيرها من الايات الواردة في اهل البيت المنظ الدالة على ان ولا يتهم المنظ من أصول الدين والديانة، فإذا كان جميع الأنبياء على دين واحد وديانة واحدة وهو دين سيد الأنبياء والذي تضمن ولاية على وأهل بيته المنظ كأصل من أصوله، فلا محالة فإن جميع الأنبياء قد أخذ عليهم الإقرار بولاية أهل البيت المنظ أيضا، لاسيما بعد الالتفات إلى أن ولاية أهل البيت وإمامتهم المنظ تأتي في ترتيب أصول الديانة بعد ولاية الرسول والله الله ومقتضى جملة من الآيات كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (١) التي نزلت في على الله حينما تصدق بالخاتم، وقد أورد ذلك في كتب عديدة ومن الفريقين (٢).

<sup>(</sup>۱) سورة الشوري (۲۳).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة (٥٥).

<sup>(</sup>٣) قال الآلوسي في روح المعاني ج٣ ص ٢٣٤: وأغنب الإخباريين عنى أنها نزلت في عني كرّم الله تعالى وجهه، فقد أخرج الحاكم وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعاليعنهما بإسناد متصل قال: أقبل ابن سلام ونفر من قومه آمنوا بالنبي عَلَيْوَاللهُ فقالوا: يا رسول الله إن منازلنا بعيدة وليس لينامجنس ولا متحدث دون هذا المجنس، وأن قومنا لما رأونا آمنا بالله تعالى ورسوله عَلَيْوَاللهُ وصدفناه رفضونا وآلوا عنى نفوسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكنمونا، فشق ذلك عنينا، فقال لهم النبي عَلَيْوَاللهُ: ﴿إِنَّمَا وَلِنُكُمُ آللهُ وَرَسُولُهُ...، ثم أنه عَلَيْواللهُ خرج الى المسجد والناس بين قائم وراكع، فبصر بسائل فقال: هل أعطاك أحد شيئاً؟ فقال: نعم، خاتم من فضة فقال: من أعطاكه، فقال: ذك القائم وأومأ الى عني كرم الله تعالى وجهه، فقال النبي عَلَيْواللهُ: عنى أي حال أعطاك؟ فقال: وهو راكع، فكبر النبي عَلَيْواللهُ ثم تلا هذه الآية، فأنشأ حسان رضى الله تعالى عنه يقول:

وكبل بنطيء فني الهندي ومستارع

وسا المسدح في جنب الإله بضائع زكاة فسدتك النفس ينا خير راكع وانسبتها أثسنا كستاب الشسرائسع أيد ذهب مديك المحبر ضائعاً فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً فأنزل فيك الله خير ولاية

وفي الدر المنثور ج٢ ص٥١٩، طبعة دار الكتاب العسمية:

وأخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ...﴾ الآية: نزلت فيعني بن أبي ظالب، وأخرج الطبراني ف ي الأوسط وابن مردويه عن عمار بن ياسر قال: وقف بعني سائل وهو راكع في صلاة تطوع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول اللهُ مَتَكُلُولُهُ فأعلمه ذلك، فنزلت عني النبي ﷺ هذه الآية: ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ آلَهُ وَرَسُولُهُ وَآلَذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَاةَ وَهُمُمْ رًا كِعُونَ﴾ فقرأ رسول الله كَلِيْزُ عني أصحابه ثم قال: من كنت مولاه فعني مولاه، النهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن عتي بن أبي طالب قال: نزلت هذه الآية عنى رسول الله عَلَيْظُولُهُ في بيته: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ آلَنَهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ...﴾ الى آخر الآية، فخرج رسول الله تَتَكَيُّهُ فدخل المسجد جاء والناس يصنون بين راكع وساجد وقائم يصمى، فإذا سائل هل أعطاك أحد شيئاً؟ قال: لا إله ذاك الراكع. لعني بن أبي طالب. أعطاني خاتمه.وأخرج ابن أبيحاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن سنمة بن كهيل قال: تصدق عنى بخاتمه وهو راكع فنزلت: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَلَّذِينَ ... الآية ﴾. وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ أَلَنْهُ وَرَسُولُهُ... الآية ﴾ نزلت في عني بن أبي طالب تصدق وهو راكع. وأخرج ابن جرير عن السدي وعتبة بن حكيم مثنه. وأخرج ابن مردويه من طرق الكبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أتى عبدالله بن سلام ورهط معه من أهل الكتاب نبي الله عَلَيْكُ عند الظهر فقالوا يا رسول الله: إن بيوتنا قاصية لا نجد من يجالسنا ويخالطنا دون هذا المسجد، وأن قمنا لما رأونا قد صدقنا الله رسوله وتركنا دينهم أظهروا العداوة وأقسموا أن لا يخالطونا ولا يؤاكنونا، فشق ذلك عنينا فبيناهم يشكون ذلك الى رسول الله ﷺ إذ نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ ونودي بالصلاة صلاة الظهر وهرج رسول الله فقال: أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم، قال: من؟ قال: ذاك الرجل القائم، قال: عنى أي حال أعطاكه؟ قال: وهو راكعه، قال:وذلك عنى بن أبي طالب، فكر رسول الله عَيْجَالُهُ عند ذلك، وهو يقول: (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإنحزب الله هم الغالبون) المائدة الآية ٥٦. وأخرج الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم عن أبي رافع قال:دخلت على رسول اللهُ مَتَكَالِلَةٌ وهو نائم يوحى إليه فإذا حية في جانب البيت فكرهت أن أبيت عليها فأوقظ النبي تَلْكِلُهُ وخفت أن يكون يوحى إليه، فاضطجعت بين الحية وبين النبي مَتَلِيلًا لئن كان منها سوء كان في دونه فمكثت ساعة، فاستيقظ النبي تَتَلِيلًا وهو يقول: ﴿ إِنَّمَا وَلِتُكُمُ ٱللَّهُ وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِهذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ التَّهُولُ وَالنَّهُولُ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مُلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ ﴾ (٣) وغيرها من الآيات.

وقد قرن أهل البيت عليه مع سيدهم سيد الأنبياء ﷺ في آية التطهير ولم يشرك معه غيرهم، كما قرنوا تابعين معه في آية المباهلة.

وعلى ضوء ذلك:

فإذا كان جميع الأنبياء إنما قد حصلوا على مقام النبوة وتأهلوا لذلك بالإقرار بدين خاتم الأنبياء عَلَيْ المتضمن لولاية أهل بيته تلو ولاية الرسول عَلَيْ ، فذلك دال

وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آتُنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ الحمد فه الذي أتم لعني نعمه وهيأ لعني بفضل الله إياه. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان عني بن أبي ط الب قائم يصني، فمر سائل وهو راكع فأعطاه خاتمه، فنزلت هذه الآية ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ... الآية ﴾ قال: نزلت في الذين آمنوا وعني بن أبي طالب أولهم. وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللهُ ﴾ قال: يعني من أسنم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي جعفر أنه سئل عن هذه الآية (من الذين آمنوا) قال (الذين آمنوا) قبل له بنفنا أنها نزلت في عني بن أبي طالب، قال: عني من الذين آمنوا، وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبدالمنك بن أبي سنيمان قال: سألت أبا جعفر محمد بن عني عن قوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ الْمَاكُونَ ﴾ قال: أصحاب محمد عني عن قولون عني، قال: عنى منهم...».

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٥٩).

<sup>(</sup>۲) سورة الحشر (۷).

<sup>(</sup>٣) سورة الحج (٧٨).

على أنهم لم يحصلوا على تلك المقامات إلا بالإقرار بولاية الرسول وولاية أهل بيته الله الله المقامات الله المقامات المسلم ا

وهذا مما يقضي أن جميع الأنبياء والمرسلين توسلوا وتشفعوا بالنبي وأهل بيته المين لل الله الله النبي وأهل بيته المين الله الله النبوة والحكمة والكتاب، ومما يدعم ذلك قوله تعالى: ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (١).

وسوف تأتي الرواية التي رواها الحاكم النيسابوري في تفسير الآية (٢).

وقد أطلق القرآن الكريم الكلمة على عيسى كما مر، والتعبير في الآية بالكلمات لا الكلمة، ولا ريب أن الكلمة الإلهية أصدق على سيد الأنبياء من عيسى الله وقد مر اقتران أهل البيت الميلا بسيد الأنبياء في مقام التطهير في سورة الأحزاب (٣)، وفي مقام الحجية في سورة آل عمران في آية المباهلة (١٤)، وفي مقام الطاعة في سورة النساء (٥)، وغير ذلك من المقامات في السور القرآنية.

فتبين من ذلك أن الكلمات التي تاب الله بها على آدم بعد توسله وتشفعه هي النبي عَلِينًا وأهل بيته اللها.

◙ وكذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَـمَّهُنُّ قَـالَ إِنِّي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٣٧).

<sup>(</sup>٢) نقل أن آدم لما أقترف الخطيئة، قال: ياربي، أسألك بحقّ محمد عَتَلِيَّةٌ لما غفرت لي، فقال: يا آدم، كيف عرفت؟ قال: لأنك لما خنقتني إلى العرش فوجدت مكتوباً فيه: (لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، فرأيت اسمه مقروناً مع اسمك، فعرفته أحبّ الخنق إليك) صححه في المستدرك لنحاكم ج٢ ص١١٥.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ سورة الأحزاب (٣٣).

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِنْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَيُسَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَ كُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ تَبْتَهِلِ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ ٱلنَّهِ عَنَى ٱلْكَاذِبِينَ﴾ سورة آل عمران (٦١).

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ آمَنُوا أَضِيعُوا آلنَّة وَأَضِعُوا آلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ سورة النساء (٥٦).

جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيِّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (١).

إذ الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم الله وامتحن لنيل مقام الإمامة لا ريب أن أحدها هو ولاية سيد الأنبياء على أن الله الله المناق التي نحن بصدد الحديث عنها.

وقد مر أن مفاد الآية أخذ الإقرار بولاية أهل البيت المنظ أيضا عليهم في الميثاق؛ لأنه قد أخذ عليهم الإقرار بدين خاتم الأنبياء المتضمن لكل من ولاية الله ورسوله وأهل بيته المنظن، ومن ثم بين القرآن الكريم تفوق علم أهل البيت المنظ بعلم الكتاب كله على علم جميع الأنبياء السابقين، حيث أثبتت لهم علم بعض الكتاب، فورد في شأن أهل البيت المنظ في سورة الرعد قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى باللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ (١).

والآية مكية النزول، حيث نزلت في مكة المكرمة في بدايات البعثة ناعتة لعلي بن أبي طالب الله بمن عنده علم الكتاب، والإضافة تقضي الاستغراق مع «أل» العهدية، وكذلك ورد في شأنهم قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ \* فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ \* لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ \* تَنزيلٌ مِّن رَّبً الْعَالَمِينَ ﴾ (٣).

فأثبتت الآية الكريمة أن المطهرين من هذه الأمة \_الذين شهد لهم القرآن بالطهارة \_ينالون ويحيطون بالقرآن كله، في مقام الكتاب المكنون، إذ قد أسند المس للكتاب كله.

وغيرها من الآيات الدالة على علمه على الله ، بينما نعت القرآن الكريم العلم الذي أوتيه النبى عيسى بقوله تعالى: ﴿ وَلِأَبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد (٤٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة (٧٧، ٨٠).

وَأُطِيعُونِ﴾<sup>(١)</sup>.

وقال تعالى في شأن موسى ﷺ في التوراة التي أنزلت عليه: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْ ﴾ (٢).

فُوصف العلمُ في التوراة بالتبعيض، بينما نعت القرآن الكريم بأنه: ﴿ وَتَــفْصِيلَ كُلَّ شَيْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْم يُؤْمِنُونَ﴾ (٣).

وأَنه: ﴿ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١).

ثم إن قضاء الضرورة الدينية بمقام الشفاعة بالنبي وأهل بيته المنظم يقضي بأن يكون الطلب مباشرة من الله هو من قبل الشفيع لا المشفوع له، وأن الاستغاثة بالشفيع ترجع في حقيقتها إلى طلب الشفاعة من الشفيع، بأن يشفع ويكون الطلب منه مباشرة.

وهذا المفاد ذاتي في مكونات الشفاعة، فالتوجه بالطلب والاستغاثة بالشفيع من المقتضيات الذاتية للشفاعة التي هي سنة إلهية وقرآنية.

<sup>(</sup>۱) سورة الزخوف (٦٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (١٤٥).

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف (١١١).

<sup>(</sup>١) سورة النحل (٨٩).

# سؤال حول قرب الله وضرورة الواسطة إليه

وقد يعترض قائل بأنه كيف يدعى لزوم الحاجة إلى التوسل والتوجه بالنبي وأهل بينه الله في العبادة لله ودعائه، مع أنه تعالى قد قال: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَا إِنَّا مَا أَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَا إِنْ فَالْمَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَمَلَّهُمْ فَا الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَمَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ (١).

فإذا كان الباري تعالى قريب، فأي حجاب وحاجب بينه وبين خلقه؟ فهو لا يحتجب عن خلقه، وقد قال تعالى: ﴿وَنَحْنُ أقرب إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (٢).

الجواب:

إن هذا القائل تخيل أن قرب الله تعالى من خلقه ملازم لقرب الخلق منه تعالى، وظن أن قرب أحد الطرفين وهو الله من الآخر وهو الخلق يلازم قرب الخلق منه تعالى، وهذا التوهم مبني على حساب أن هذا القرب قرب مكاني كقرب جسم من جسم، وتشبيه بالمواد الفيزيائية، فإن في القرب الجسماني افتراض قرب أحد الطرفين يلازم قرب الطرف الآخر، ويمتنع افتراض قرب أحدهما من الآخر وافتراض بعد الآخر من الأول.

وهذا بخلاف القرب والبعد المعنوي، فإن قرب الله تعالى من خلقه بمعنى نفوذ قدر ته فيهم وسيطرته عليهم وقيامهم بحوله وقوته، واستعلائه على فعله وهيمنته على مخلوقاته.

فقربه تعالى قرب قدرة واقتدار وسيطرة واستعلاء وهيمنة وقيومية ونفوذ علم، فالخلق قائم به تعالى بحوله وقوته، وبفيض مدده يكون كل كائن، فأنى للمخلوق أن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١٨٦).

<sup>(</sup>۲) سورة ق (۱٦).

يبتعد قيد شعرة عن قبضته؟! كيف وحاق كينونة ذات المخلوق بيده تعالى.

وقربه تعالى قرب القادر من العاجز، وقرب المحيط من المحاط به، وقرب الغني من الفقير، وقرب المدد من المستمد، وقرب القوي من الضعيف، وقرب القاهر من المقهور، وقرب ذي البطش النافذ من المنفوذ فيه.

فقدرته تعالى داخلة في الأشياء لا بالممازجة، وخارجة عنها لا بالمزايلة، فمن ذا يقرب من الله كقربه عنها لا بالمزايلة، فمن ذا يقرب من الله كقربه عنها.

بل هذا القرب منه تعالى يتلازم مع بعد الأشياء من أن تصل إلى مقامه وعلو شأنه، ومن ثم كان تعالى بعيدا في قربه وقريبا في بعده، أي أنه تعالى بعيد عن أن يضاهيه شيء غيره، في حين أنه قريب القدرة والتصرف والنفوذ في الأشياء.

ومن ثم عمل العاملون، وعبد العابدون، وأطاع المطيعون، وتسابق المتسابقون، وتنافس المتنافسون في الاقتراب منه، كما جعلت نية الأعمال والعبادات لأجل الزلفي والقربي منه تعالى، وعلى ضوء ذلك اختلفت درجات قرب العباد وبعدهم منه تعالى.

فهناك المقربون والسابقون الأولون وأصحاب اليسمين والأبرار وأصحاب الشمال، وهناك المذحور المطرود المرجوم كإبليس الغوي الرجيم، فليس زلفسى العباد على درجة واحدة، ولأجل ذلك اختلف العطاء الإلهي والهبات منه بحسب مقامات القرب والبعد.

واختلاف المخلوقات في القرب منه تعالى والبعد لا يسعني اخستلاف قسرب الباري منهم جميعا، بل الباري تعالى قربه من الأشياء كلها على استواء واحد، فإن قدرته تعالى على جميع مخلوقاته سواء العظيم منها والحقير.

فإذا تبين ذلك اتضع أن قرب الباري تعالى من العباد لا يعني استواء قربهم هم

منه تعالى، وعدم وجود الحجاب بالنسبة إليه تعالى اتجاه الخلق والمخلوقات لا يعني عدم وجود الحجاب والحاجب بالنسبة إلى المخلوقات اتجاه الباري تعالى، إذ هذا هو حال المحيط والمحاط به، فإن المحيط لا يحجبه حاجب عن إدراك المحيط به والاقتدار عليه والعلم بشؤونه، لكن ضعف المحاط به أكبر حاجب عن أن يدرك ويحيط بمن هو محيط.

وبعبارة أخرى: هذا هو حال القرب والبعد الناشئ من الكمال والنقص، وهذا هو معنى استواء الرب تعالى على العرش، أي عرش القدرة والعلم. واستواؤه أي سيطرته وهيمنته ونفوذ علمه وقدرته في الأشياء على استواء وسواسية.

فإذا كانت العلاقة من طرف الخالق إلى المخلوق تختلف عن العلاقة من طرف المخلوق اتجاه الخالق، وأن المخلوقات على اختلاف فيما بين بعضها البعض قربا وبعدا من الباري تعالى، فلا محالة كان بعضها وسيلة للبعض الآخر؛ لأن المخلوق البعيد الضعيف ليس في قابليته أن يدرك من باريه إلا فعله وهو المخلوقات العظيمة الشأن قربا، والتي تمثل آية للصفات الربانية وعلامة ودلالة للتعرف عملى شأن الذات الإلهية.

فسبيل معرفة الذات الإلهية ممتنع على المخلوقات الضعيفة لامتناع أن تحيط بذات الباري، بل لا يمكنها إلانيل شعاع فعل الله، وهي آياته من مخلوقاته الكريمة المقربة عنده في الفيض والعطاء والهبات الإلهية.

ومن كل ذلك يتبين الضرورة العقلية للتوسل بالنبي وأهل بيته بهي والاضطرار إلى التوجه بهم في مقام المعرفة بالذات الإلهية والإيمان بها ومقام القصد في العبادة وكل أوبة إليه تعالى، ولنيل كل فيض وعطية ومقام إلهي.

# الصفات الإلهية العظمى والحاجة إلى وساطة كلماته تعالى

إن هذا الشأن \_ ضرورة التوسل بالموجود المقدس للوصول إلى الله تعالى \_ جار في سائر الصفات الإلهية لعدم تناهيها فضلا عن الذات الإلهية، فإن تعاظم تلك الصفات وعدم انتهائها إلى حد محدود يوجب امتناع استغراق الفكر فيها، ويحول دون استقصاء القلب لمعرفة كنهها، وبالتالي يستحيل إدراكها من المخلوقات إلا بتوسط علامات ودلائل في أفعاله تعالى، وهي مخلوقاته العظيمة، فتكون بمثابة العلامات والآيات والدلائل على تلك الصفات، فتلك المخلوقات أسماؤه الحسنى؛ لأنها سمات وعلامات ودلائل على شموخ صفاته وتعاظمها.

بل إن هذا الشأن مقرر في أفعال الله وفيضه العميم الدائم الذي لا يبيد كما تشير إلى ذلك عديد من الآيات:

قوله تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَـبْلَ أَن تَـنفَدَ
 كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ إِنما فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ
 أَبْحُر مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢).

وكذا قوله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لَكُلُّ شَيْ ﴾ (٣).

فإن لفظة «شيء» مبهمة فضلا عن إضافة لفظة «كل» التي هي من أدل ألفاظ العموم إليها.

وكذا قوله تعالى: ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا

<sup>(</sup>١) سورة الكهف (١٠٩).

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان (٢٧).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل (٨٩).

أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكبر إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِين﴾ (١).

◙ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ (٢).

وغيرها من الآيات التي تصف الكتاب المبين بالإحاطة بنعيب المقدرات الماضية والكائنة في المستقبل والحاصل في الحال في جميع طبقات السماء والأرض.

وكقوله تعالى في وصف نعيم الجنة: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ شُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار أَكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴾ (١).

☑ وقوله تعالى في وصف فاكهة الجنة: ﴿ وَفَاكِهَ تَعْلَى وَأَنْ فَيْضَة عَمْمُ وَلَا مَغْطُوعَةٍ وَلَا مَغْنُوعَةٍ ﴾ (٥). وغيرها من الآيات الواصفة لعظمة أفعاله تعالى وأن فيضه عميم دائم لا يبيد ولا ينقطع، فهو دائم الفضل، فإذا كان هذا شأن فعله سواء في جانب الهداية أو العلم أو الحكمة أو النور، فمن ذا الذي يحيط بكتاب الله ليزعم ويتزعم تلك المقولة «حسبنا كتاب الله» متوهما أن في قدرته وإمكانه الإحاطة بكتاب الله، ومن ثم إمكان التمسك بكله وأنى له ذلك !!

فهو الكتاب الذي لا تنفذ كلماته ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، ولا غائبة ولاكائنة إلا أحصاها.

<sup>(</sup>١) سورة سيأ (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة النمل (٧٥).

<sup>(</sup>۳) سورة هود (۱۰۸).

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد (٣٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة (٣٢، ٣٣).

# تعليق على مقولة الاستغراق في الرسالة دون الرسول ﷺ

ومن الذي يحيط بشريعة الله ورسالته كي يزعم ويوصي بالذوبان في الرسالة والاستغراق فيها دون الاستغراق والذوبان في الرسول والأئمة من أهل البيت المنظمة طنا منه أنه يحيط بالكتاب والرسالة منفكا عن النبي والأئمة والأوصياء المنظمة الذين هم على اتصال بالغيوب يسترفدون من بحور غيب الله مددا متصلا.

ومن ثم ركز القرآن الكريم وأصر على لزوم الرجوع إلى ثلة من هذه الأمة، مرتبطة بغيب مقامات القرآن الكريم، يتنزل عليها تأويل الكتاب كل عام ليلة القدر وفي كل وقت، وأشار إليهم بالخصوص وشخصهم بالتعيين حيث قال تعالى: ﴿انَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، لاَّ يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ ﴾ (١).

فأشار إلى أن القرآن الكريم المجيد في الكتاب المكنون واللوح المحفوظ لا يمسه ولا يناله إلا المطهرون، وهم الذين شهد القرآن لهم بالتطهير في قوله تعالى: ﴿إنما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (٢).

فهم أهل بيت النبي وقرابته عَلَيْكُ.

وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأَخْرَ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِثْنَةِ وَابْتِغَاء
تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلِّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا
يَذَّكُرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ﴾ (٣).

فخص علم التأويل بالراسخين في العلم.

وقال تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيُّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة (٧٧، ٧٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب (٣٣).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران (٧).

إلَّا الظَّالِمُونَ ﴾ (١).

فخص الذين أوتوا العلم بأن القرآن كله آيات بينات في صدورهم، وليس منه آيات متشابهة عندهم، بل كله آيات بينات محكمات، مما يعزز أن «الواو» في آية سورة آل عمران للعطف.

وكيف لا وقد أثبتت سورة الواقعة نيل المطهرين من أهل البيت الله للكتاب المكنون، والمطهر غير المتطهر بالوضوء أو الغسل، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنَطَّهُرِينَ ﴾ (٢).

وكما شهد القرآن أيضا لهم في قوله تعالى: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ (٣).

وهي آخر آية من سورة الرعد المكية نزولا، ولم يكن قد آمن أحد من النصارى واليهود في مكة قبل الهجرة، حيث ورد أنها نزلت في علي الله، وكيف لا وهو الذي احتج الله به في آية المباهلة على النصارى واليهود إلى يـوم القـيامة، وجعله بمنـزلة نفس النبي الله أو قد أمر النبي الله الكتاب كله كما في مجموعة هذه الآبات:

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَقُواْ فِيهِ وَهُدًى
 وَرَحْمَةُ لِّقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وأنزَلْنَا إِلَيْكَ الذُّكْرَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرزُلَ إِلَيْهِمْ وَلَـعَلَّهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت (٤٩).

<sup>(</sup>٢) سورة اليقرة (٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد (٤٣).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل (٦٤).

يَتَفَكَّرُونَ﴾<sup>(١)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ \* فَإِذَا مَرَانُنَهُ \* فَأَرْأَنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ (٢).

فإن بيان القرآن الكريم كله من المسؤوليات الملقاة على النبي على ومن بعده على بين أبي طالب الله الذي هو بمنزلة نفس النبي على بشهادة القرآن الكريم، وأنه لقب بأنه من عنده علم الكتاب، ومن بعده أهل البيت من ذريته الكالى.

وكذا قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مَنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهِم مَنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوُلاه وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لَكُلِّ شَهْ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٣).
 لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٣).

فبينت الآيات الكريمة أن بيان القرآن الكريم بجميع فصول معارفه من أدناها إلى أعلاها هي من وظيفة سيد الأنبياء على أنه الذي يحيط علما بالكتاب وبيانه، وأن تبيان القرآن يقوم به ما دام حيا، ومن بعده يقوم به أهل بيته المستمرارا ومواصلة لبيان القرآن الذي لا يحد ولا ينتهي، بل يتنزل تأويله في كل عام وبالتحديد في ليلة القدر، لحاجة البشر بحسب ذلك العام، ومن ثم تتنزل الملائكة والروح في ليلة القدر بتأويل الكتاب، ومن ثم ربط بين تنزل الملائكة والروح ونزول القرآن في سورة القدر (١)، وفي سورة الدخان (٥).

فالقرآن والكتاب والرسالة والدين بـحر لا يـنــزف، وغــيب لا يـنقطع، ولا

<sup>(</sup>١) سورة النحل (١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة (١٦، ١٩).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل (٨٩).

<sup>(</sup> ٤) قوله تعالى: ﴿ تَنَوَّلُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ ﴾ سورة القدر ( ٤).

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْنَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ﴾ سورة الدخان (٣).

يستطيع العقل بكل ما فيه إلا من له موطأ قدم في علوم الغيب، ويطلع على الغيوب باطلاع من رب العالمين.

فمن ادعى التمسك بالكتاب من دون أن يستمسك بأصحاب القرآن، ومن ادعى الاستغراق في الرسالة والدين من دون أن يستمسك بالذين يسبلغون رسالات الله، فقد زيف بأراجيف قد بان عوارها (١).

على أن تلك المقولة تستلزم الإمامة النوعية إذ لا يتقيد بالأشخاص، وبالتالي قالب الإمامة نوعي غير منحصر ومختص ولا متقيد بأشخاص، وكذلك الحال في الرسالة فيؤدي إلى النبوة النوعية، بينما شدد القرآن الكريم على ضرورة الإيمان بالشخوص والأسماء الخاصة للأنبياء، ولم يكتف بالإيمان بالنبوة العامة من دون الإيمان بالنبوات الخاصة، وكذلك الحال في الاعتقاد بإمامة شخوص قربي

<sup>(</sup>١) الكافي. الشيخ الكنيني ج٨ص ٢١١:

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بنخالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن زيد الشحام قال: دخل قتادة بن دعامة عني بن أبي جعفر عليه فقال: يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: هكذا يزعمون فقال أبو جعفر عليه بنغني القرآن؟ فقال له قتادة: نعم، فقال له أبو جعفر عليه بعنم تفسره أم بجهل؟ قال: لا، بعنم. فقال له أبو جعفر عليه : فإن كنت تفسيره بعنم فأنت أنت وأنا اسألك؟ قال قتادة: سل، قال: أخبرني عن قول الله عز وجل في سبأ: «وقدرناه فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين» فقال قتادة: ذلك من خرج بين بيته بزاد حلال وراحنة وكراء حلال يريد هذا البيت كان آمناً حتى يرجع الى أهنه، فقال أبو جعفر عليه نشدتك الله يا قتادة هل تعنم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال وراحنة وكراء حلال في عنيه الطريق فتذهب نفته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادة: النهم نعم، فقال أبو جعفر عليه : ويحك يا قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من تنقاء نفسك فقد هنكت وأهنكت، ويحك يا قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد هنكت، وأن كنت إنما فسرت القرآن من تنقاء نفسك فقد وراحنة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفاً بحقنا، يهوانا قنبه كما قال الله عز وجل ﴿ فَاجْعَلْ أَفْلِكَةً مِنْ النّاس تَهْوي وراحنة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفاً بحنى من هوانا قنبه قبنتحجته وإلا فلا، يا قتادة فإذا كان كذلك كان آمناً من عذاب جهنم يوم القبامة، قال قتادة: لا جرم والله لا فسرتها إلا هكذا، فقال أبو جعفر عليه : ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوضب به).

النبي ﷺ وعددهم وعدتهم الإثني عشر، وأنه الدين القيم.

كما أن خطورة هذه المقولة هي في هدم هذا الشرط الذي هو شرط ركني في صحة وقبول الإيمان، أي هدم التوسل والالتجاء والتوجه بهم، ومن ثم فإن هذه المقولة تتظافر مع مقولة السلفية في الصد عن النبي وأهل بيته ﷺ، وهذه هي غاية الجاحدين والمنكرين للشريعة ولولاية أهل البيت ﷺ (١).

(١) ويُضاف الى كلام الشيخ الأستاذ جواب آخر وهو بمثابه النقض عنى الإشكال السابق، فإن القرآن الكريم النازل من الله تبارك وتعالى والمؤلف بين الدفتين عنى يد رسول الله الله يمكن أن يحلل الى أمرين:

الأمر الأول: أنه رسالة معنوي شامنة لنعقيدة والسنوك والمعامنة.

الأمر الثاني: أنه كتاب تدويني يضم حروب وكنمات وجمل القرآن الكريم، ولا يخفى عنى أحد أن لنهجة الأولى من القرآن أحكام عديدة من جمنتها وجوب الاعتقاد بما فيه ومطابقة السنوك الإنساني لأوامره وتواهيه، وكذلك لنجهة الثانية منه أحكام وقوانين شرعية من جمنتها حرمة مس حروفه لغير المتطهر، وحرمة تنجيسه، وحرمة تمكين الكافر منه، الى غيرها من الأحكام الفقهية.

فهل يقال أنه مادام الأصل هو الرسالة بعقائدها ومضامينها المعنوية والسنوكية فلا نحتاج الى قتديس ظاهر القرآن الذي يحمل تنك العقائد والمضامين، وهل يقال عنينا أن نستغرق في المحافظة عنى الرسالة، ولا نستغرق في المحافظة عنى القرآن الكتبي.

لو قيل كذلك لكان القائل في منتهى الجهل بحرمات الشريعة السماوية، فإن التحفظ عنى ظهارة ظاهر القرآن وتقديس الكتاب الكريم هو المعبر الأساس لتقديس الرسالة والباطن القرآني، ما أن قنة الاكتراث والعناية بظاهر القرآن تسري الى هجران المبادىء وقنة الاكتراث بتطبيقها واملاء آتها. وعنى قياس هذا المثال يقال في العلاقة بين الرسول الرسالة والرسول مع الالتفات الى أن المثال الذي طرحناه يشتمل عنى نقطة ضعف وهي أن القياس بين الرسول والرسالة ليس عنى مستوى القياس بين ظاهر القرآن وباطنه، لأن الرسول والإمام ليس هو ظاهر الرسالة، وإنما هما الرسالة الناطقة والباطن المتجسد، فكم فرق بين الوجود الكتبي وبين الوجود التجسيمي الواقعي للرسالة، فالقرآن الكريم من قبيل الأول والرسول والإمام من قبيل الثاني. عنى أنه يمكن القول إن القرآن له أنحاء ثلاثة من الوجود مترتبة ومتصاعدة من حيث الحرمة والقداسة:

الحول الأول: هو الكتاب النفظي، النحو الثاني: هو الرسالة الذنية والعقائدية المعنوية، النحو الثالث: هو القرآن الناطق والوجود الواقعي وهو الرسول والإمام.

#### التوفيق بين قربه تعالى منا وبعدنا عنه

إن الباري تعالى قربه إلينا عين بعدنا عنه؛ لأنه قريب إلينا قرب قدرة واستعلاء وقاهرية، ونحن بعيدون عنه قدرة وسلطانا وقاهرية ونـورا، حـتى أولئك الذيـن يجحدون التوسل ويحاربون الواسطة بين الله وخلقه، هم يقولون بالتوسل بالأعمال وسائر القربات، ومن ثم يطرح عليهم السؤال التالى:

أليس هناك مسافة من جهة العابد بينه وبين المعبود، لا من جهة المعبود للعابد؟ فمن ثم لا بد لك أن تسير على صراط الاقتراب، بأن تهتدي إلى الصراط والطريقة والوسيلة، ومن ثم أكدت أعظم سورة في القرآن على لزوم الاهتداء إلى الصراط المستقيم، صراط الهداة المنعم عليهم، المعصومون من غضب الله، والمعصومون من الضلال، فهم وصراطهم الوسيلة والوصلة للهداية إلى الساحة الربوبية.

فكيف يصد عنهم وقد أمر الله بإتباع صراطهم والتمسك بحبلهم، فكون الله قريب من جميع عباده لا يعني أن الكل مقرب، وليس الكل بدرجة إبراهيم الخليل على، بل الأنبياء ليسوا على درجة واحدة، إذ بعضهم أفضل من بعض، فالفاضل يتوسل بالأفضل، كما أن النبي إبراهيم يتوسل ويتبع ويستمسك بسيد الأنبياء يجاله، كما مر في آية سورة آل عمران (۱) من أن جميع الأنبياء والمرسلين من آدم ونوح وإبراهيم وسائر الأنبياء والمرسلين المتالية نالوا وحصلوا على النبوة بإقرارهم بولاية سيد الأنبياء وبالتوسل بهتياله.

# احتياج عموم الخلق لوساطة سيد الأنبياء

ومن ثم يتساءل:

لماذا الواسطة بين الله وأنبيائه فضلا عما بين الله وخلقه؟ بل بين آدم ونـوح

<sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ آلَهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا آتَبُنُكُم مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لِعَرْفِ وَلَهُ مِيثَاقً اللَّهُ مِيثَاقً اللَّهُ مِيثَاقً اللَّهُ مِيثَاقًا لَيْكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴾ سورة آل عمران (٨١).

وإبراهيم وموسى وعيسى وبين الله فضلا عن بقية الأنبياء المنظوقات، ولا تتفاوت يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فهو تعالى أقرب شيء إلى المخلوقات، ولا تتفاوت المخلوقات إليه في قربه منها، ومع قربه تعالى لم تحتج الأنبياء المنظوقات المعقربين، فلم للواسطة، والحال أنهم أنبياء الله تعالى وفي أعلى مستويات المقربين، فلم يحتاجون إلى الإيمان بنبوة سيد الأنبياء المنظوة والتذلل له بأن يقروا على أنفسهم أنهم تابعون ناصرون له مقرون بولايته، إذ إن الناصر تابع والمنصور مستبوع، والتابع مأموم والمتبوع إمام وهو سيد الأنبياء المنظية؛

#### الجواب:

إن الحجاب بين المخلوق والخالق من جهة المخلوق مع الخالق لا من جهة الخالق مع المخلوق لا يعني نقص قدرة وقصور في الخالق، وإنما يعني عظم الخالق وقصور المخلوق، فالحجاب والحجب الربوبية هي من جهة المخلوقين اتجاه الخالق لا من جهة الخالق اتجاه المخلوقين، ألا ترى أن الرئيس والملك ذا المهابة، والسلطان ذا الحجاب والحجب، أن حاجبه هو من جهة الرعية من دون أن يكون حجابا من جهة الملك عن أن يطلع على الرعية.

ومن ثم يقال في اللغة السيد المحجب أي المعظم، فالحجاب في الأصل هـو تعظيم لصاحب الحجاب من طرف المحجوب عنه من دون أن يكون ذلك قصورا في المحجوب ونقصا، فالحجاب يحجب من طرف دون الطرف الآخر.

فكلما تكامل المخلوق كلما عرف من كمال خالقه أكثر فأكثر، فإن الكمال الذي في المخلوق هو من فعل الخالق وهو آية لصفات الخالق، وكلما نقص كمال المخلوق كلما قلت معرفته بالخالق لقلة ما يعكسه كمال ذاته من كمال الصفات الإلهية، وعلى ضوء ذلك تفاضل الأنبياء في الفضل والكمال كما قال تعالى: ﴿ يَلْكَ

الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴿ (١).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴾ (٢). فتفاوت درجاتهم وقربهم وبعدهم من الله تعالى، إذ قد مر أن القرب والبعد قرب معرفة وعلم وقدرة وكمال لا قرب جغرافي وبعد جسماني، فأقربهم إلى الله تعالى أكثرهم كمالا وأكثرهم معرفة، فأقرب الخلق حجاب من جهة الخلق اتجاه الرب، وهو حجاب ربوبي من جهة الخلق أيضا اتجاه الخالق.

# نفى الواسطة رؤية إبليسية

فقرب الله من خلقه قرب سيطرة وقدرة وعلو وسلطان، وكل شيء قائم به من السماوات والأرضيين، وكل شيء في الكون والمكان كذلك قائم بالله، فكيف يكون المكان محيطا بالله تعالى ونحن بعيدون عن الله قدرة وسلطانا وقاهرية ونورا.

فتعظيم الباري تعالى هو بأن تتوسل بواسطة قريبة، وتوسلك بتلك الواسطة إقرار على نفسك بأنك بعيد في الصفات الحقيرة عن صفات الباري العظيمة، فالتوسل واتخاذ الواسطة والوصلة عين التعظيم لرب العزة تعالى، ورفض الواسطة كما فعل إبليس هو عين التكبر على الله تعالى، واستنقاص عظمة الباري، كقول إبليس عندما خوطب من قبل الله بأن يتوجه بآدم به في سجوده، حيث قال الباري تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاً تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْ تُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مُنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِبن ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء (٥٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف (١٢).

وقال تعالى: ﴿قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ <sup>(١)</sup>.

فإن إبليس رأى التعاظم من ذات نفسه، ورأى أن لا حجاب بينه وبين الحضرة الربوبية، وهذه الرؤية الإبليسية في الحقيقة استنقاص لمقام الذات الإلهية؛ لأنه يرى أن بكمال ذاته المحدودة يتعرف على كل صفات الرب مع أن كمال إبليس في الخلقة ناقص ومنحدر.

فمن ثم كان التكبر من جذور الكفر، والعبودية والتواضع من جذور التوحيد، إذ في العبودية سر وهو الاعتراف بالنقص والفقر الذي هو بدوره اعتراف بتعاظم عظمة الباري.

فتبين أن التوسل من صميم جوهر التوحيد، وجحود التوسل من صميم جوهر الكفر، ومن ثم مر في آية سورة النساء (٢) تقديم الباري مجي مذنبي الأمة إلى الرسول على استغفارهم وندامتهم، إذ بالمجي إلى النبي على أقرار منهم بالبعد من ساحة الباري، بخلاف مقولة إبليس ﴿ أَنَا خَيْرٌ مُنْهُ ﴾ (٣)، بل يقرون على أنفسهم بالنقص والاحتجاب، وهو تعظيم للباري تعالى.

# النبى وأهل بيته على الأبواب والحجب والسدنة

فالإيمان بوجود الحجب الإلهية من جهة المخلوق اتبجاه الخالق هـو مـن الاعتقاد بعظمة الباري وعلوه، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَـذَّبُواْ بِآيَـاتِنَا

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء (٦١).

 <sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ طَنْهُمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا آلنَّة وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱلنَّة تَوَّاباً رَحِيماً﴾ سورة النساء (١٤).

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَقَكَ أَلَّا تَشْجُذَ إِذْ أَمَرُ تُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ سورة الأعراف (١٢).

وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزى الْمُجْرِمِينَ﴾ (١).

ألا ترى أن الآية تثبت بين المخلوقين من جهتهم والخالق أبوابا هي حجب مسدودة مفتاحها التصديق بحجج الله المصطفين، والخضوع والتواضع لهم، لاكما فعل إبليس من التكذيب والجحود بمقام خلافة آدم على واستكباره عن السجود والخضوع لولاية آدم، ولاكما فعل المنافقون كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَـهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّوْا رُوُوسَهُمْ وَرَأَيْنَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٢).

بل بالتصديق بحجج الله الذين اجتباهم واصطفاهم وطهرهم، بالانقياد لولايتهم والتوجه والتوسل بهم، ليكون ذلك مفتاحا وفتحا لأبواب السماوات، فالآية لا تثبت بابا واحدا بل أبوابا، وهذه الأبواب حجب لسماوات الحضرة الإلهية؛ لأن الباب بمعنى الحجاب، فإذا قصد وفتح صار وسيلة ووصلة إلى الهدف، وإذا صد واعرض عنه صار حجابا وسدا.

فوجود الأبواب بين المخلوق من جهته إلى الخالق عقيدة قرآنية أصيلة ومعتقد إسلامي أصيل، والتنكر له جحود لعقيدة ركن في نظام السنة الإلهية.

ومع الإقرار بأن لسموات الحضرة الإلهية والسدانة الربوبية أبوابا، لا بد من طلب المفتاح لتلك الأبواب، والوسيلة لفتحه والتوجه إلى تلك الأبواب، وليس لك أن تتجهم أن تواجه ربك بأن تخاطب الرب تعالى من دون أن تتوسل إليه بـتلك المفاتيح.

وإذا كان عيسى بن مريم وأمه آية كما في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (٤٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (١٠).

آيَة﴾ (١).

فكيف بسيد الأنبياء وأهل بيته للهي !

وقد احتج الله بالنبي وأهل بيته الخمسة من أصحاب الكساء المنظم حججه على العالمين إلى قيام يوم الدين في آية المباهلة، كما اصطفاهم في آية التطهير.

وقد جعلت الآية في سورة الأعراف المتقدمة مفتاح أبواب السموات التصديق بآيات عديدة وليست بآية واحدة، فالإيمان بحجج الله والتصديق بهم والتوجه بهم إلى الله مفتاح أبواب السماء، ألا ترى إلى قوله تعالى في القبلة التي يتوجه إليها في الصلاة إلى الله «وهي الكعبة» وقد كان المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ (٢).

أي ما جعلنا وفرضنا استقبال القبلة إلا لنعلم من ينقاد إلى رسول الله تَبَيْلُهُ، في مقابل من ينقاد إلى رسول الله تَبَيْلُهُ، في مقابل من ينقلب على عقيبيه، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أُو قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (آ). على أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (آ). فباب استقبال القبلة والتوجه إليها هو التوجه بالنبي تَبَيْلُهُ إلى الله تعالى.

وقد كان الامتحان صعبا على قريش إذ كانت قبلتهم التي ورثوها من ملة إبراهيم وإسماعيل هي الكعبة، فتبدلت إلى بسيت المقدس في أوائل الإسلام، واختيار هذا الامتحان الصعب لقريش غايته هو معرفة انقيادهم وتبعيتهم لخاتم الأنبياء على المنتحان الصعب القريش غايته هو معرفة انقيادهم وتبعيتهم لخاتم الأنبياء على المنتحان الصعب القريش غايته هو معرفة انقيادهم وتبعيتهم لخاتم الأنبياء على المنتحان الصعب القريش غايته هو معرفة انقيادهم وتبعيتهم لخاتم الأنبياء على المنتحان الصعب القريش غايته هو معرفة انقيادهم وتبعيتهم لخاتم الأنبياء على المنتحان الصعب القريش غايته هو معرفة انقيادهم وتبعيتهم لخاتم المنتحان المنتحان الصعب القريش غايته هو معرفة انقيادهم وتبعيتهم لخاتم المنتحان المن

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون (٥٠).

<sup>(</sup>٢) سورة القرة (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران (١١٤).

وقد أشار الإمام زين العابدين علي بن الحسين المنطقة في دعائه في يوم عرفة إلى ذلك حيث يقول: «ولا تردني صفرا مما ينقلب به المتعبدون لك من عبادك، وإني وإن لم أقدم ما قدموه من الصالحات فقد قدمت توحيدك، ونفي الأضداد والأنداد والأشباه عنك، وأتيتك من الأبواب التي أمرت أن تؤتى منها، وتقربت إليك بما لا يقرب به أحد منك إلا بالتقرب به، ثم اتبعت ذلك بالإنابة إليك، والتذلل والاستكانة لك»(١).

وقد كان قد قدم في أول دعائه الحمد والشناء عملى الله بمالتوحيد والنسعت بالصفات الإلهية، ثم أردف ذلك بالإطالة في الصلاة على النبي ﷺ وأهل بيته ﷺ ووصفهم بالوسيلة.

فهو يشير بذلك إتيان الله من الأبواب التي أمر بها والتي لا يمكن التقرب إلا منها، كما يشير عَلَيْ أن بالتوسل والتوجه بهم تتحقق الخطوة الأولى المقدمة على شرائط التوبة، والتي يستأهل المذنب بذلك أن يشرع في الاستغفار والندم والتوبة، وهو مطابق للآية المتقدمة وهي قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعُ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلّمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآوُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوْابًا رَّحيمًا ﴾ (١).

فما في دعائه عَلَيْةً يشير ويفسر الترتيب في الآية، بأن المجي إلى النبي واللواذ به والالتجاء إليه والاستعاذة به جعل بابا للوفود والأوبة إلى الحضرة الإلهية، ومن ثم بدأ به في الآية لأنه باب للاستغفار.

#### الشفاعة فعل تكويني

إن طلب الشفاعة في الحقيقة يرجع إلى نمط من الاستغاثة؛ لأن تشفع الشافع

<sup>(</sup>١) السيَّد ابن طاووس الحسيني، إقبال الأعمال ج ٢ ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (٦٤).

غوث وإغاثة للمشفوع له، وهذا لا يتنافى مع كون مصدر الإنعام والفضل والشفاعة كلها بيد الله تعالى، وأن كل حول وقوة منه تعالى، لكن جرت سنته تعالى على إجراء الفضل بيد كرام خلقه عليه والمقربين لديه.

وفي الحقيقة فإن الشفاعة من الشافع إذا كانت تكوينية تكون في الحقيقة إيجاد من الشافع للشي المراد بإذن الله تعالى، والشافع يكون مجرى لفيض الله تعالى، كما هو الحال في حقيقة المعجزة التي يجريها الله على يد صاحب المعجزة.

فكما تعددت الرؤى والنظريات في حقيقة المعجزة، هل هي مجرد سؤال من صاحب المعجزة ودعاء منه بإنشاء الكلام؟ أم أنه مقام تمكين يوهب له من الله تعالى، ويستفيض مدده من الباري تعالى؟

بل وقع هذا التحليل في تفسير مقام مستجاب الدعوة وكرامات الأولياء، هل هي بإنشاء لفظي وطلب اعتباري؟ أم أنه مقام تمكين وإقدار إلهي يوهب منه تعالى لذلك الولى؟

وهناك قول ثالث يزاوج بين القولين السابقين، فإنه يتقدم الدعاء اللفظي والتوجه القلبي إلى الحضرة الربوبية، ومن ثم يفاض منه تعالى القدرة على نفس الولى تكوينا، فينال مقام التمكين والاقتدار على الفعل.

بل إن تضرع الداعي والتجاءه إلى الحضرة الإلهية هو السبب فسي استدرار الفيض والرحمة الإلهية، أي سبب قابلي واستعدادي للجود الرباني، فإن الجود والفضل الإلهي دائم وحتمي إذا تمت قابلية القابل، إذ لا بخل في الحضرة الإلهية ولا عجز.

ومن ذلك يرتفع توهم أن تشفع الشافع عبارة عن مجرد مسألة وطلب لفظي منه يتوجه بها إلى الحضرة الإلهية، فإن روح وحقيقة الدعاء هو الطلب من الحضرة الإلهية وليست مجرد تمتمة لفظية، وإنما قوامه التوجه القلبي والضراعة الروحية من

الداعي حينما يولي وجه قلبه شطر وجه الرب تعالى، وهو وصول إلى حـد مـن حدود العبودية التي تستمطر الفيض التكويني الربوبي.

فالقول الثالث قول متين يجمع ويزاوج ببن خصائص القولين الأولين، فيجمع بين حال العبودية والضراعة الفطرية للمخلوق وحال الإفاضة الإقدارية الربانية، وأن حقيقة الشفاعة والمعجزة ومقام استجاب الدعوة مقامات تكوينية وهبية منه تعالى.

### طلب الشفاعة تعلق بالاسم الإلهى التكويني

إن الشفاعة هي الوساطة وطلب الشفيع من المشفوع إليه أو المشفوع عنده لقضاء حاجة المشفوع له، فالاستشفاع هو بعينه توسل، فصاحب الشفاعة هو الوسيلة والمتوسل إليه هو الباري تعالى، وهو بعينه استغاثة إلى الله تعالى بالوسيلة وبالوجيه عند الله.

وقد أشار السيد العلامة الطباطبائي في الميزان إلى أن الشفاعة ترجع حقيقتها إلى الشفع في الأسماء، أي الاقتران، وبالتالي يكون الأثر لمجموع الاسمين، أي أن الذي يتوجه بالشفيع إلى الله يتوجه باسم إلهي ليقترن مع اسم آخر ليكون نجحا لحاجته بالأسماء الإلهية إلى الله، أي توجه إلى الله بأسمائه الحسنى (١).

وقد مر أن المخلوقات العظيمة التي لها القربى والزلفى والوجاهة عند الله هي الأسماء الإلهية التي يتوجه بها إلى الله تعالى ويدعى بها.

ومن ثم الاستشفاع بسيد الأنبياء عَلَيْ ، والذي قد وصفه الباري تعالى بأنه رحمة للعالمين وأنه بالمؤمنين رءوف رحيم، استشفاع بالرحمة الإلهية وباسمه

<sup>(</sup>١) العلامة الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن ج ١ ص١٥٧.

الرؤوف الرحيم.

### استعراض بعض روايات المقام

وفي ما يلي نستعرض بعض روايات الشفاعة من كتب الفريقين:

■ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب، وأحل لي المغنم، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة»(١).

تدل الرواية على أن الشفاعة تكوينية؛ لأنها عطفت على مقام جوامع الكلم، ولأن جوامع الكلم عبارة عن الكلمات التكوينية، وجوامعها عبارة عن التوفر على كمالات وقدرات الكلمات التامات وقدرات الآيات العظمى.

ورد في الاحتجاج عنه ﷺ: «السلام عليك أيها العلم المنصوب، والعلم المصبوب، والعلم المصبوب، والغوث والرحمة الواسعة»(¹).

فصفة الحجة المنتظر بأنه الغوث، وهي دالة عملى أنه من شوونه ونعوته ومقاماته أنه يستغاث به ويلتجأ إليه في اللب الحاجة.

■ حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبى حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله على قال: «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلّت له شفاعتي يوم القيامة» (٣).

■ حدثنا العباس العنبري، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس

<sup>(</sup>١) وسائر الشنعة (آل البيت). الحر العامى ج٣ ص ٣٥٠ ح ١٠

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج. الشيخ الطبرسي ج٢ ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري. البخاري ج ١ ص ١٥٢.

قال: قال رسول الله تَلِيَّةُ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي».

وفي الباب عن جابر هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه (١).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي. الترمذي ج ١ ص ١٥.

#### الوجه الثامن: بحث الكلمات

### آيات قرآنية في الكلمات الإلهية

قال الله تعالى: ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُـوَ النَّوَّابُ الرَّحيمُ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
 إمّامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ فَسَنَلَقَى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ صَلَيْهِ إِنَّهُ هُـوَ الشَّوَّابُ
 الرَّحِيمُ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذَّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ وَلَقَدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٣٧).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (١٢٤).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٣٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام (٣٤).

الْعَلِيمٌ﴾(١).

وقال تعالى: ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخرة لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ وَاثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ
 مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَـنَفَدَ
 كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ (٥).

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ إِنمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٦).

َ وقال تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقُ اِنما الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةُ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إنما اللّهُ إِلَّهٌ وَاحِدٌ شَبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي الظَّرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً ﴾ (٧).

ومن مجموع هذه الآيات يظهر أن الكلمة أطلقت على من هو حجة مصطفى لديه تعالى، ومن ثم عبر في آيات أخرى بتصديق تلك الكلمات، أي الإيمان بمن

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (١١٥).

<sup>(</sup>۲) سورة يونس (٦٤).

<sup>(</sup>٣) سورة يونس (٨٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف (٢٧).

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف (١٠٩).

<sup>(</sup>٦) سورة لقمان (٢٧).

<sup>(</sup>٧) سورة النساء (١٧١).

هو حجة إلهية، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبُّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ (١).

فقوبل في الآية بين الكتب والكلمات وأسند التصديق إلى الكلمات، مما يدل على الإيمان بالحجج الإلهية المصطفين.

فتبين أن الكلمة الإلهية تطلق في الاستعمال القرآني على الحجج الإلهية، وهذا هو الأصل في معناها الحقيقي، إذ الكلمة هي الشي الدال على المعنى أو الشي المضمر أو الغائب، وحينما تكون دلالة الشي الدال دلالة تكوينية لا بتوسط الاعتبار الأدبي تكون الدلالة حقيقية، وإطلاق الكلمة على الدال حقيقة واقعة، بخلاف إطلاق الكلمة على الدال بالاعتبار الأدبي، فإنه إطلاق مجازي عقلائي.

## تحقيق في معنى الكلمة في القرآن

ولا يخفى أن هناك تقارب بين معنى الكلمة والاسم والآية، فإن كلاً من الثلاث فيه معنى العلامية والدلالة، فمن ثم يتطابق الاستعمال في هذه الطائفة من الآيات مع الطوائف السابقة في الأسماء والآيات.

ويتبين حينئذ أن معنى حصول توبة الله تعالى على آدم للله بتوسط الكلمات، دال على أن الكلمات وسيلة آدم للله في التوجه إلى الله تعالى وأوبته ورجوعه، وأنه بتوسط تلك الكلمات عندما توجه آدم بها قبلت توبته منه تعالى.

والتدبر في هذه الكلمات التي تلقاها آدم الله يعطي تطابقها مع الأسماء التي علمها الله إياه، من كون تلك الكلمات والأسماء حقيقة واحدة غيبية هي غيب السموات والأرض، حيث إن الاسم كما مرَّ

<sup>(</sup>١) سورة التحريم (١٢).

يطابق معنى الكلمة الإلهية، فإن كلاً منهما علامة وآية على الصفات والذات الإلهية. حيث إنه قد وصفت تلك الأسماء وأشير إليها بضمير العاقل والشاعر كما في قوله تعالى: ﴿وَعَلَمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلِّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿فَقَالَ أَنبِنُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئُهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ﴾ (٣).

مما يدل على أن هذه الحقائق هي أنوار ذوات الحجج الإلهية المصطفين من النبي تَلِيُّةً وأهل بيته الله وهم الذين شرف آدم الله بتعليمه إياهم، وهده الأنوار الإلهية وصفها تعالى بقوله: ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ ضَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمُ تَكْتُمُونَ ﴾ (١).

وهذه الذوات النورية كما هي أسماء إلهية فإن لها بدورها أسماء تظهر بها، فمن ثم تغاير التعبير في آيات قصة آدم على، حيث ورد التعبير الأول عنها أنها أسماء، ثم بعد عرضهم على الملائكة عبر عنها بقوله تعالى: ﴿فَقَالَ أَنبِتُونِي بِأَسْمَاء هَوُلاه﴾ (٥). حيث أضيف إلى ذوات هذه الأسماء أن لها أسماء.

ولا يخفى أن هذه الذوات الشريفة كما أطلق عليها أنها أسماء إلهية، ولها أسماء أطلق عليها أنها كلمات إلهية.

والظاهر أن التغاير حيثي بين الأسماء والكلمات، فإن تلك الذوات النـورية الشريفة المخلوقة آيات إلهية، فمن حيث حكايتها عن الصـفات والذات الإلهـية

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٣١).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٣١).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٣٣).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٣٣).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (٣١).

حكاية الاسم عن المسمى هي أسماء، وبالنظر إلى ذواتها بما هي هي، أي إذا أمعن النظر إلى ذاتها أولاً ثم أنتقل منها إلى دلالتها على الصفات والذات الإلهية يطلق عليها حينئذ الكلمات.

أو لعلَّ هذه الذوات الشريفة ذات مراتب، ففي أوائل مراتب صدورها عن الباري \_ وهي أعالي ومعالي مراتبها \_ يطلق عليها أسماء إلهية، نظرا لجامعيتها للكمالات، وبالتالي شفافيتها في حكاية العظمة الإلهية، بخلاف مراتبها اللاحقة فإنها وإن كانت على جانبٍ من تمامية الكمال الخلقي؛ إلا أنها دون المراتب الأولى، وبالتالي فهي دونها في الحكاية والإراءة للشؤون الإلهية والربوبية، فمن ثم كانت تلك المراتب كلمات.

ومن ذلك يتنبه إلى أن الكلمات التي ابتُلي وامتُحن بها إبراهيم علم للله لكي ينال مقام الإمامة؛ هي عبارة عن امتحانه بجملة من الآيات الخلقية، وهي من الحجج التي اصطفاها الله تعالى فوق مرتبة النبي إبراهيم علم الله .

وقد أشار قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النّبِيّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَفْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ ثُمَّ الشَّاهِدِينَ ﴾ (١). حيث بينت الآية أن النبي إبراهيم ﷺ وغيره من المرسلين؛ لم يعطوا مقام النبوة والرسالة والكتاب والحكمة إلا بعد أخذ العهد منهم والالتزام بأن يؤمنوا بخاتم الأنبياء، ويلتزموا ويتعهدوا بنصرته ومتابعته والانقياد إليه وطاعته.

فلا ريب أن أول الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم الله وامتحن كي ينال مقام الإمامة هي امتحانه بقبول الإذعان والانقياد لولاية خاتم الأنبياء على الله المرامة هي المتحانه بقبول الإذعان والانقياد لولاية خاتم الأنبياء على الله المتحانه بقبول الإذعان والانقياد لولاية خاتم الأنبياء على المتحانه بقبول الإذعان والانقياد لولاية خاتم الأنبياء على المتحانه بالمتحان المتحان المتح

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (٨١).

ولا ريب أن بقية تلك الكلمات التي امتحن بها إبراهيم الله ليتأهل للإمامة هي أهل بيت النبي النبي وذلك لإشراك الله تعالى إياهم لخاتم الأنبياء الله في مواطن عديدة، منها مقام العصمة والتطهير في آية التطهير كما في قوله تعالى: ﴿إنما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (١).

ومنها مقام الحجية كما في قوله تعالى: ﴿ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنَفُسَنَا وَأَنْفَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنَفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّغْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ (٢).

فأشركت الآية أهل البيت الله بالنبي عَلَيْهُ في مقام الحجية على العالمين، كما أنها نزلت نفس على أمير المؤمنين الله منزلة نفس النبي عَلَيْهُ، كما أنه في آية الفي والخمس والشهادة على أعمال العباد قرن أهل البيت الله بالنبي في تلك المقامات.

وكذلك في مقام العلم بالكتاب وغيرها من المقامات التي أشاد بها القرآن الكريم في النبي المناه العلم بيته المناه الكريم في النبي المناه وأهل بيته المناه الكريم في النبي المناه المن

كل ذلك مما يبرهن أن الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم على وامتحن هي انقياده لولاية خاتم الأنبياء وأهل بيته علين، فبطاعته لهم استأهل مقام الإمامة.

ويتحصل من آيات الكلمات أن الكلمات التي يـتوسل بـها إلى الله تـعالى، ويتوجه بها إليه لنيل كل نائلة، وللاحتظاء بالزلفى والقربى؛ هي النبي وأهل بيته عليه وقد ورد في روايات الفريقين أن الله تعالى قبل توبة آدم على عندما توجه بسيد الأنبياء على فقد نُقل أن آدم على لما اقترف الخطيئة قـال: «يـا ربـي، أسألك بحق

محمد عَلَيْ لما غفرت لي» فقال: «يا آدم، كيف عرفت؟» قال: «لأنك لما خلقتني نظرت إلى العرش فوجدت مكتوبا فيه: «لا إله إلا الله، محمد رسول الله» فرأيت اسمه مقرونا مع اسمك،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب (٣٣).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (٦١).

فعرفته أحب الخلق إليك»(١).

هذا ما ذكره الحاكم في مستدركه، وفي رسائل المرتضى:

«إن آدم رأى مكتوبا على العرش أسماء معظمة مكرمة، فسأل عنها، فقيل له هذه أسماء أجلً الخلق منزلة عند الله تعالى، وأمكنهم مكانة، ذلك بأعظم الثناء والتفخيم والتعظيم، أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، فحينئذ سأل آدم عليه ربه تعالى وجعلهم الوسيلة في قبول توبته ورفع منزلته» (٢).

<sup>(</sup>١) صححه في المستدرك للحاكم ج٢ ص ٦١٥.

<sup>(</sup>٢) رسائل المرتضى. الشريف المرتضى ج٣ ص١١٦.



#### الوجه التاسع

فمركز رحى الدين مودة آل إبراهيم وآل إسسماعيل وهم آل محمد الله وصار التوجه إلى بيت الله الحرام، والتوجه إلى إقامة شعائر الدين هو توجه إليهم، فهذه هي غاية الحج وغاية الشعائر وتشييد الدين، وهي التوجه إليهم وبهم إلى الله تعالى.

## دلالة القصد إلى الحج وأداء المناسك على ضرورة التوسل بحضرتهم

غاية الحج وكماله أن ينفر الناس إلى أهل البيت ﷺ، ويقصدوهم ويتوجهوا اليهم وبهم إلى الله تعالى.

وقد أشير إلى ذلك في آيات الحج المبينة لفلسفته ولأعماله وأركانه، وجعل في جملة المشاعر والأعمال بصمات وعلامات وآيات ترشد الحاج والمعتمر والناسك إلى الله تعالى.

وأما الآيات، فمنها قوله تعالى على لسان النبي إبراهيم الله : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنَبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنه مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، رَبِّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ النَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ (١).

وللتدبر في معنى الآية لا بد من التركيز على جملة من النقاط:

الأولى: ما هي الغاية من إسكان النبي إبراهيم الله أهله في الوادي الذي هو حرم مكة عند بيت الله، أي المسجد الحرام؟ وقد كان إسماعيل الله وأمه هاجر اتخذا المسجد الحرام بيتا لهما، وقد سمي حجر إسماعيل بذلك؛ لأنه كان من المرافق التي يستخدمها إسماعيل في شؤون حياته، وتجيب الآية عن الغاية على لسان النبي إبراهيم الله في قوله تعالى: ﴿ لِيُقِيمُوا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ النَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ (٢).

وفي قوله تعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْـرَاهِـيمَ وَإِسْـمَاعِيلَ أَن طَـهُرَا بَــثِيْتِيَ لِـلطَّائِفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالرُّكَع السُّجُودِ﴾ (٣).

فجعل الغاية من إسكان أهله في حرم البيت هو إحياء بيت الله الرحمن بإقامة الصلاة وسائر العبادات ومعالم الشريعة، فيحيوا شعائر التوحيد ومعالمه.

الثانية: إن الذي قام به إبراهيم من إسكان هاجر وإسماعيل الطفل الصغير -من دون وجود قرية أو قبيلة أو مأوى أو حمى أو كفيل أو ضامن في وادي غير ذي زرع، وقد كان موضعا قاحلا وواديا قفرا لا ماء ولا كلاً -امتحان صعب وفداء وتضحية عظيمة، إلا أن المهم أن يُشيد التوحيد والدين في تلك البقعة المقدسة كمركز انطلاق، وقد جعل على عاتق ذرية إبراهيم الله .

الثالثة: ثم عطف كغاية مرتبة على تلك الغاية: ﴿ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم (٣٥، ٣٧).

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم (٣٧).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (١٢٥).

فسواء جعلت الفاء للترتب وترتيب الغاية تلو الغاية، أو لترتيب السبب على المسبب المسبب أي أن السبيل لتشييد الدين هو أن تهوي الأفئدة إلى تلك الذرية، إذ الضمير في «تهوي» يعود إلى الذرية التي اسكنها إسراهيم على ذلك الوادي، أي إسماعيل ومن يتوالد منه.

وهذه الذرية قد دعا في حقها إبراهيم وإسماعيل دعوات أخرى كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاهِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرًّ يَّتِى قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ ﴾ (٢).

فدعا بأن تكون الإمامة الإلهية في نسله من إسماعيل الله إلى يوم القيامة، ثم قال تعالى بعد تلك الآية مباشرة: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرًا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْعَارَةِيمَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْوَثَى السَّجُودِ \* وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ النَّمَرَاتِ مَنْ النَّعَ السَّجُودِ \* وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ النَّمَرَاتِ مَن النَّهِمِ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتَّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِنْسَ الْمَقِيمُ الْمَصِيمُ \* وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْمَهِيمُ \* رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا الْمَلِيمُ \* رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَةً لِللهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ اللّهُ وَالْحِكْمَةَ وَيُونَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولاً مَنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ اللّهُ وَالْحَكِيمُ ﴾ (٢).

فوحدة سياق الآيات يقضي بأن الذرية التي دعا إبراهيم بأن تكون الإمامة فيها هي التي اسكنها عند البيت المحرم، وهي في البلد الذي دعا أن يكون آمنا،

<sup>(</sup>١) يعني سواء قننا أن هي الناس وتحبيهم لنذرية غاية مترتبة ولاحقة لإقامة الصلاة والحج والشعائر الدينية. أو قننا أن هوى الناس إليهم سبباً لإقامة الشعائر والطقوس الدينية.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (١٢٤).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (١٢٥، ١٢٩).

وهي الذرية التي دعا إبراهيم وإسماعيل أن تكون فيها أمة مسلمة، أي على درجة من التسليم في الإسلام على حذو وصف إبراهيم وإسماعيل بالمسلمين.

فهي الذرية من نسل إسماعيل التي بقيت الإمامة في عقبه باستجابة دعاء إبراهيم وإسماعيل النبط في خصوص الذرية الطاهرة من نسل إسماعيل، وهم المعنيون في آخر سورة الحج: ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مُلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ ﴾ (١).

وهم المصطفون المجتبون من قبل الله تعالى للإمامة وللشهادة على أعمال المخلق، ويكون الرسول على عليهم شهيدا، فهم ذو وصلة بسيد الرسل على وهناك تطابق واضح بين آية دعاء إبراهيم: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾.

وبين قوله تعالى: ﴿ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ (٢).

فإن قربى النبي على خما فرض الله على الخلق مودتهم، بين على لسان إبراهيم الله في دعائه لله تعالى بأن تهوي قلوب الخلق إليهم، وهو معنى المودة والمحبة إلى ذريته من نسل إسماعيل، الذين دعا في شأنهم بأن تكون الإمامة فيهم، وهم المجتبون المسمون بالأمة المسلمة.

فجعلت مودتهم وهوى قلوب الخلق إليهم غاية لتشييد الدين.

والإسكان كان بأمر من الله تعالى، فبين إبراهيم الغاية من أمر الله تعالى بالإسكان، وهي إحباء شعائر ومعالم الدين من الصلاة والحج وتعظيم بيت الله الحرام.

 <sup>(</sup>١) سورة الحج (٨٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري (٢٣).

ويترتب على ذلك ثمرة وفائدة قصوى تتمثل في قوله تعالى: ﴿فَاجْمَلْ أَفْئِدَةُ مُنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾.

سواء جعلنا حرف «الفاء» لترتيب الغاية على الغاية أي المسبب على السبب، أو لترتب السبب على المسبب.

لاسيما وأن تشييد الدين قد جعل فعلا تقوم به تلك الذرية، أي إن إشادة الدين لا يتم إلا بتوسطهم وعلى يدهم ومن المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وهو بمعنى إمامتهم للخلق وهدايتهم له.

فمن ثم لابد من أن تهوي إليهم أفئدة من الناس وهم أهل الإيمان خاصة، ولا بد أن يفتر ض الله مودتهم على الخلق لينقادوا لهم ويتبعونهم.

فصار محور الصلاة والحج ومحور إقامة وإحياء شعائر ومعالم الدين من المسجد الحرام هو مودة قربي النبي ﷺ، وهوي أفندة من الناس إليهم، أي ولايتهم.

فمركز رحى الدين مودة آل إبراهيم وآل إسماعيل وهم آل محمد على وصار التوجه إلى بيت الله الحرام والتوجه إلى إقامة شعائر الدين هو توجه إليهم، فهذه هي غاية الحج وغاية الشعائر وتشييد الدين، وهي التوجه إليهم وبهم إلى الله تعالى.

وقد أشير في كلام الباقر على إلى برهان تاريخي أدياني من السيرة، وهو الذي أشار إليه على فيما رواه الكليني في الصحيح عن الفضيل عن أبي جعفر على نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة، فقال: «هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، إنما أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا، فيعلمونا ولايتهم ومودتهم، ويعرضوا علينا نصرتهم، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوى إِلَيْهِمْ ﴾ (١).

وفي مصحح أبي عبيدة قال: سمعت أبا جـعفر ﷺ ورأى النـاس بـمكة ومـا

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، الشيخ الكنيني ج ١ ص ٣٩٢.

يعملون، قال فقال: «كفعال الجاهلية، أما والله ما أمروا بهذا، وما أمروا إلا أن يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فيمروا بنا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرتهم»(١).

وفي رواية سدير عن أبي جعفر للنبلا في حديث قال يا سدير: «إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيعرضوا فيطوفوا بها، ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم لنا، وهو قول الله: ﴿ وَإِنِّي لَغَفًارٌ لَّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى \* ثم أوماً بيده إلى صدره إلى ولايتنا ﴾ (٢).

فيشير على فيما مر إلى برهان من الملة الحنيفية الإبراهيمية، ويتضع هذا البرهان بالإجابة على التساؤل عن الفرق بين حج المشركين وحج المسلمين، وكيف تحول الحج الإبراهيمي «حج إبراهيم وإسماعيل» الذي توارثته قريش، من حج إبراهيمي إلى حج شرك وإشراك، ثم تبدل وعاد إلى الحج على الحنيفية البيضاء وهو الحج المحمدي «حج المسلمين»؟ حيث إن المشركين كانوا في حجهم يتجردون عن الثياب فيحرمون ويطوفون بالبيت، ويسعون بين الصفا والمروة، ويتقفون بعرفات، ويزدلفون للمشعر الحرام، ويقربون القرابين في منى، فيأتون بكل تلك الطقوس والنسك التي تشاهد من المسلمين، فما الذي أوجد الفرق بين حج المشركين وحج المسلمين؟ وما الذي أوجد الفرق بين حبح المشركين.

الجواب: لو فتشنا عن الفرق ـ بعد الالتفات إلى أن المشركين لا ينكرون أصل وجود الله، وإنما يتقربون إليه بالأصنام والأوثان اقتراحا منهم على ربهم ـ لا نجده إلا في نبذ المشركين ولاية إبراهيم وإسماعيل والذرية الطاهرة من إسماعيل إلى

<sup>(</sup>١) أصو الكافي، الشيخ الكنيني ج ١ ص٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي، الشيخ الكنيني ج ١ ص ٣٩٢.

ولاية الأصنام والأوثان، أي أنهم تركوا ما هو الغاية من الحج الذي بينه الله تعالى على المنام والأوثان، أي أنهم تركوا ما هو الغاية من ذُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ على لسان إبراهيم على في قوله تعالى: ﴿ رَّبَنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاَة فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ (١).

كما لا نجد الفرق من جانب حج المشركين مع حج المسلمين بعد أن خاطب الله عز وجل المسلمين بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنما الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الله عز وجل المسلمين بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنما الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الله عَلِهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢).

فنهى الله عز وجل عن إحرام المشركين، وعد طوافهم بالبيت وسعيهم بين الصفا والمروة ووقوفهم بالمشاعر وتقديمهم القرابين ورميهم للجمرات وصلاتهم بالبيت اتجاه الكعبة وصدقاتهم واعتكافهم من المنهي عنه، مع أنه في الصورة يشابه أفعال المسلمين، بينما شرَّع ذلك للمسلمين، وليس الفارق إلا إذعان المسلمين لولاية رسول الله على وإقرارهم بالشهادة الثانية ونبذهم لولاية الأصنام والأوثان التي لم ينزل الله بها من سلطان.

أي أن المسلمين في عهد رسول الله تكليلة عملوا وأوفوا بما هو عماد وركن الحج الركين، وهو هوي أفئدتهم إلى الذرية الطاهرة التي هي محل استجابة دعوة إبراهيم بالإمامة والمودة لهم، فوفوا بما هو الغاية من الحج، ومن ثم صار حجهم على نهج حج إبراهيم.

فهذا برهان تاريخي أدياني تقتضيه الملة الحنيفية، دال على أن الحج وأعماله ونسكه من دون تولى وولاية الذرية المجتباة من نسل إبراهميم وإسماعيل المنتجة،

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم (٣٧).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة (٢٨).

يقضى بكون أفعال الحج والعبادات كفعال المشركين.

وهذا هو الذي أشار إليه الإمام الباقر ﷺ كبرهان تاريخي في الملة داعما لمفاد الآية الكريمة التي هي دليل قرآني أول.

ثم أشار ﷺ في الروايات إلى دليل ثاني وهو قوله تعالى: ﴿وانِي لَغَفَّارٌ لِّــمَن نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ (١).

أي أن المغفرة يشترط فيها أربعة شروط، والشرط الرابع هو الهداية مضافا إلى الإيمان والتوبة والعمل الصالح.

ومن الواضع أن هذه الهداية أمر وراء أصل الإيمان بالله تعالى وبرسوله على الله وبرسوله الله الله الله الله الله الله المحد، فبعد أن استعرضت التوحيد والنبوة والمعاد أشارت في ذيلها إلى أن النجاة يشترط فيها الاهتداء إلى صراط ومنهاج ثلة قد أنعم الله عليهم وعصمهم من الغضب الإلهي ومن أن يضلوا.

<sup>(</sup>١) سورة طه (٨٢).

قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وأن كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، ويحك يا قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفا بحقنا يهوانا قلبه كما قال الله عز وجل: ﴿ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ فنحن والله دعوة إبراهيم ﷺ التي من هوانا قلبه قبلت حجته وإلا فلا، يا قتادة فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة، قال قتادة: لا جرم والله لا فسرتها إلا هكذا، فقال أبو جعفر ﷺ: ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به» (١).

وفي هذه الرواية مضافا إلى الأدلة السابقة، يشير ﷺ إلى دليل آخر وهو قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِئَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴾ (٢).

وكذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لُلْمَالَمِينَ \* فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ (٣).

وقد أشير إلى هذا الدليل في رواية أخرى عن الصادق في حواره مع أبي حنيفة كما في علل الشرائع، قال: «حدثنا أبو زهير بن شبيب بن أنس عن بعض أصحابه، عن أبى عبد الله للله قال: كنت عند أبي عبد الله لله إذ دخل عليه غلام من كندة فاستفتاه في مسألة فأفتاه فيها، فعرفت الغلام والمسألة فقدمت الكوفة، فدخلت على أبى حنيفة فإذا ذاك الغلام بعينه يستفتيه في تلك المسألة بعينها، فأفتاه فيها بخلاف ما أفتاه أبو عبد الله لله الفقمت إليه فقلت ويلك يا أبا حنيفة إني كنت العام حاجا فأتيت أبا عبد الله لله مسلماً عليه فوجدت هذا الغلام يستفتيه في هذه المسألة بعينها فأفتاه بخلاف ما أفتيته، فقال: وما يعلم جعفر بن محمد أنا أعلم منه، أنا لقيت الرجال وسمعت من أفواههم، وجعفر بن محمد

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، الشيخ الكنيني ج ٨ ص ٣١١.

<sup>(</sup>۲) سورة سبأ (۱۸).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران (٩٦، ٩٧).

صحفى أخذ العلم من الكتب! فقلت في نفسي والله لأحجن ولو حبوا. قال فكنت في طلب حجة، فجاءتني حجة فحججت، فأتيت أبا عبد الله الله فحكيت له الكلام فضحك ثم قال: أما في قوله إنى رجل صحفى فقد صدق قرأت صحف آبائي إبراهيم وموسى، فقلت ومن له بمثل تلك الصحف، قال: فما لبثت أن طرق الباب طارق وكان عنده جماعة من أصحابه فقال الغلام انظر من ذا فرجع الغلام فقال أبو حنيفة، قال أدخله فدخل فسلم على أبي عبد الله عليه فرد عليه، ثم قال أصلحك الله أتأذن في القعود؟ فأقبل على أصحابه يحدثهم ولم يلتفت إليه، ثم قال الثانية والثالثة فلم يلتفت إليه، فجلس أبو حنيفة من غير إذنه، فلما علم أنه قد جلس التفت إليه فقال: أين أبو حنيفة؟ فقيل هو ذا أصلحك الله، فقال أنت فقيه أهل كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال نعم، قال: يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ولا هو إلا عند الخلص من ذرية نبينا عَبِينا ما ورثك الله من كتابه حرفا فإن كنت كما تقول واست كما تقول فاخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴾ أين ذلك من الأرض؟ . قال حسبه ما بين مكة والمدينة، فالتفت أبو عبد الله ﷺ إلى أصحابه فقال: تعلمون أن الناس يقطع عليهم بين المدينة ومكة فتؤخذ أموالهم ولا يؤمنون على أنفسهم ويقتلون؟ قالوا نعم، قال فسكت أبو حنيفة، فقال يا أبا حنيفة أخبرني عن قول الله عَلَيْهُ: ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ أين ذلك من الأرض؟ قال: الكعبة، قال أفتعلم أن الحجاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزبير في الكعبة فقتله كان آمنا فيها؟ قال: فسكت، ثم قال له يا أبا حنيفة، إذا ورد عليك شيء ليس في كتاب الله ولم تأت به الآثار والسنة كيف تصنع؟ فقال أصلحك الله: أقيس وأعمل فيه برأيي، قال يا أبا حنيفة: إن أول من قاس إبليس الملعون قاس على ربنا تبارك وتعالى فقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ ﴾ فسكت أبو حنيفة، فقال يا أبا حنيفة أيما أرجس البول أو الجنابة؟ فقال البول، فقال: فما بال

الناس بغسيلون من الجنابة ولا بغسيلون من البول؟ فسكت، فقال با أبا جنيفة أيما أفضل الصلاة أم الصوم؟ قال الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ فسكت، فقال يا أبا حنيفة: أخبرني عن رجل كانت له أم ولد وله منها ابنة وكانت له حرة لا تلد فزارت الصبية بنت أم الولد أباها، فقام الرجل بعد فراغه من صلاة الفجر، فواقع أهله التي لا تلد وخرج إلى الحمام فأرادت الحرة أن تكيد أم الولد وابنتها عند الرجل فقامت إليها بحرارة ذلك الماء فوقعت عليها وهي نائمة، فعالجتها كما يعالج الرجل المرأة، فعلقت، أي شيء عندك فيها؟ قال: لا والله ما عندى فيها شيء، فقال يا أبا حنيفة: أخبرني عن رجل كانت له جارية فزوجها من مملوك له وغاب المملوك، فولد له من أهله مولود وولد للمملوك مولود من أم ولد لن نسقط البيت على الجاريتين ومات المولى، من الوارث؟ فقال جعلت فداك: لا والله ما عندي فيها شيء، فقال أبو حنيفة: أصلحك الله إن عندنا قوما بالكوفة يزعمون أنك تأمرهم بالبراءة من فلان وفلان وفلان فقال: ويلك يا أبا حنيفة لم يكن هذا، معاذ الله، فقال أصلحك الله: إنهم يعظمون الأمر فيهما، قال: فما تأمرني؟ قال: تكتب إليهم، قال: بماذا؟ قال: تسألهم الكف عنهما، قال: لا يطيعوني، قال: بلى أصلحك الله إذا كنت أنت الكاتب وأنا الرسول أطاعوني، قال يا أبا حنيفة أبيت إلا جهلا، كم بيني وبين الكوفة من الفراسخ؟ قال أصلحك الله ما لا يحصى، فقال كم بيني وبينك؟ قال لا شيء، قال أنت دخلت على في منزلي فاستأذنت في الجلوس ثلاث مرات فلم آنن لك، فجلست بغير إذني خلافا على، كيف يطيعوني أولئك وهم هناك وأنا هاهنا؟ قال فقبل رأسه وخرج وهو يقول: أعلم الناس ولم نره عند عالم. فقال أبو بكر الحضرمي جعلت فداك الجواب في المسألتين فقال يا أبا بكر سيروا فيها ليالى وأياما آمنين، فقال: مع قائمنا أهل البيت، وأما قوله ومن بخله کان آمنا، فمن بایعه ودخل معه ومسح علی یده ودخل فی عقد أصحابه کان آمنا $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) عنل الشرائع، الشيخ الصدوق: ج ١ ص ٨٩

فهذا يدلل على أن المراد من الأمن هو الأمن الأخروي والنجاة من النار، وأنه لا يجازى به إلا من وفى بعهد الله من إتيان الحج والعبادات وهوي فؤاده ومودته إلى الذرية من نسل إبراهيم وإسماعيل، وهم الذين فرضت مودتهم من قربى النبي وعترته هيكا.

ويشير إلى ذلك قوله تعالى في آيات سورة البقرة من تقييد الأمم بمن آمن، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر﴾ (١).

وفي رواية للباقر عَلِي في قول إبراهيم عَلَى: ﴿ رَّبُنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرَّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾ قال: «نحن بقية تلك العترة، وقال كانت دعوة إبراهيم لنا خاصة» (١).

وفي رواية أخرى عن الباقر ﷺ في قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾ فقال ﷺ: «ما قال إليه يعني البيت، ما قال إلا إليهم، أفترون الله فرض عليكم إتيان الأحجار والتمسح بها، ولم يفرض عليكم إتياننا وسؤالنا وحبنا أهل البيت، والله ما فرض عليكم غيره» (٣).

وفي رواية أخرى إشارة إلى دليل آخر وهو قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَــفَثَهُمْ وَلْيُونُوا يُدُورَهُمْ وَلْيَطَّوِّنُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١٠).

فالمفاد أن الطهارة والكمال المرجو من العيادة لا يتم إلا بلقاء الإمام ﷺ. وعن عبدالله على الله على الله عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله على الله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١٢٦).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ج٢٣ ص٢٢٣ ورواه العياشيء أيضاً وزاد ونحن بقية تلك الذرية.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ج٢٣ ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>١) سورة الحج (٢٩).

أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعمله، قال: وما ذاك؟ قلت: قول الله عز وجل: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نَذُورَهُمْ ﴾ قال: ليقضوا تفثهم لقاء الإمام، وليوفوا نذورهم تلك المناسك، قال: عبدالله بن سنان فأتيت أبا عبد الله على فقلت: جعلت فداك قول الله عز وجل: ﴿ ثُمَّ قَالَ: عبدالله بن سنان فأتيت أبا عبد الله على فقلت: جعلت فداك قول الله عز وجل: ﴿ تُمَ قَالَ: أَخَذَ الشارِبِ وقص الأظفار وما أشبه ذلك، قال: قلت: جعلت فداك إن ذريح المحاربي حدثني عنك بأنك قلت له: ﴿ لْيَفْضُوا تَفَتَهُمْ ﴾ لقاء الإمام ﴿ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ تلك المناسك، فقال: صدق ذريح وصدقت إن للقرآن ظاهرا وباطنا، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟!» (١).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي. الشيخ الكيني ج 1 ص ٥٤٩.

#### شواهد من مناسك الحج

## تجسد التوسل واللواذ بحضرة الأولياء عظ

ثم إن في الحج جملة من الشواهد الأخرى:

#### الشاهد الأول: مقام إبراهيم 🕮

قال تعالى: ﴿ وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي﴾ (١).

فإن هذا الأمر باتخاذ الحجر التي ركب عليها إبراهيم على في بناء البيت مقاما مقدسا يصلى عنده ويتوجه إليه، ويتوجه به إلى الكعبة، ينطوي على نفس المفاد من أن العبادات قد أخذ فيها التوجه بأولياء الله وأصفيائه من الأنبياء والأوصياء على إلى الله تعالى، لاسيما وأن هذا المقام قد نصب في بيت الله الحرام معلما ليدل على أن العبادة التوحيدية لله لا تتم ولا تتحقق إلا بولاية أوليائه المصطفين، وأنه كما أن البيت قطب لرحى التوحيد، فبابه هم أولياؤه المصطفون آيات بينات فيه.

ولا يخفى ما في التعبير بكلمة «مقام» فإنه للتعظيم والتفخيم والتبجيل، مع أن هذا الحجر ليس هو إبراهيم الخليل الله وإنها أضيف إليه لملامسته جسد إبراهيم الله .

فالمكان الذي اتصل ولامس وماس جسده الشريف أمرنا في السنة الإلهية أن نتخذه محلا للعبادة ونتوجه فيه ومنه إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١٢٥).

فما أشد المطابقة بين مفاد هذه الآية وما تقدم من قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّـُهُمْ إِذَ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّـهَ وَاسْـتَغْفَرَ لَـهُمُ الرَّسُـولُ لَـوَجَدُواْ اللّـهَ تَـوَّابُـا رَّحِيمًا﴾ (١).

حيث جعل الباري تعالى المجي في الحضرة النبوية موضعاً يزدلف فيه إلى الله تعالى ويتقرب فيه إليه ويتوجه فيه ومنه إليه.

فتلاحم التوجه إلى الله بالتوجه بالنبي محمد وآله ﷺ وإبراهيم وإسماعيل التلا إلى الله تعالى، فكانوا أبواب سماء الحضرة الإلهية.

### الشاهد الثاني: حجر إسماعيل #

فإن هذا الحجر قد جعل بضميمة الكعبة مما يطاف به، وقد استخدمه إسماعيل لبعض مرافق معيشته، وفي جملة من روايات الفريقين أن هاجر وإسماعيل مدفونان به، وفيها أن عشرات النبيين قد دفنوا تحته (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٦٤).

<sup>(</sup>٢) وإليك بعض روايات وكنمات عنماء الفريقين، أما من الشيعة:

<sup>🖃</sup> وسائل الشيعة (آل البيت). الحر العامني ج١٣ ص٣٥٣:

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله طلط عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء، من البيت؟ فقال: لا، ولا قلامة ظفر، ولكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن يوطأ، فجعل عليه حجراً وفيه قبور أبنياء).

<sup>◙</sup> وسائل الشيعة (آل البيت. الحر العامني ج١٣ ص ٣٥٤:

وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله علي قال: (العجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل).

وأما من السنّة:

<sup>◙</sup> المصنف. عبدالرزاق الصنعاني ج٥ ص ١٢٠.

فجعل الحجر الذي هو ذكرى لإسماعيل على ولموضع قبره مطافا، مما يـؤكد على أن المدار في التوجه إلى الله أن يكون بالتوجه إليه عبر حججه وأصفيائه، ومن هنا جاء في القرآن قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهْرًا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكِمِ السَّجُودِ﴾ (١)

فالبيت المقدس وما يحويه من ذكريات الأنبياء الله ومقاماتهم وقبورهم وسيلة للصعود إلى عالم الطهارة والحظوة عند الله تعالى.

عدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبدالله بن عثمان عن ابن سابط عن عبدالله بن ضمرة السنولي قال: طفنت معه حتى إذا كنا بين الركن والمقام، فذك ركذا وكذا، حتى ذكر قبر إسماعيل هنالك. أحسبه. ذكر نحو تسعين نبياً، أو سبعين).

<sup>■</sup> الدر المختار. الحصفكي ج٢ ص ٥١٤:

قالوا: ويمر بجميع بدنه عنى جميع الحجر (عاجلاً) قبل شروعه (رداءه تحت إبطه اليمنى ملقيا طرفه على كـتفه الأيسر) استناناً (وراء الحطيم) وجوباً، لأن منه ستة أذرع من البيت، فنو طاف من الفرجة لم يجز كاستقباله احتياطاً، وبه قبر إسماعيل وهاجر (سبعة أشواط) فقط (فنو طاف ثامناً مع علمه به) فالصحيح أن (ينزمه إتمام الأسبوع للشروع) أى لأنه شرع فيه مئترماً، بخلاف ما لو ظن أنه سابع لشروعه مسقطاً لا مستنزماً، بخلاف الحج.

<sup>🗷</sup> حاشية رد المختار. ابن عابدين ج٢ ص٥١٦:

وذكر بعضهم أن ابن الجوزي أورد أن قبر إسماعيل فيما بين الميزاب الى باب الحجر الغربي.

<sup>■</sup> تحفة الأحوذي. المباركفوري ج٢ ص٢٢٧:

فلا حرج في ذلك لما ورد أن قبر إسماعيل عليه في الحجر تحت الميزاب، وأن في الحطم بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبياً ولم ينه أحد عن الصلاة فيه.

<sup>(</sup>١) سورة البقة (١٢٥).

## الشاهد الثالث: ولادة علي الله في الكعبة

وهذا التخصيص لعلي على حوصي رسول الله والمنزل منزلة نفس النبي على أية المباهلة، الذي هو من أهل البيت على في آية التطهير، والذي هو ولي المؤمنين حصرا بعد رسول الله على الله بنص آية التصدق في الركوع بهذه الآية بأن تكون ولادته في جوف وبطن الكعبة وهي مركز القبلة الإلهية (١)، ومركز الطواف ومركز بيت الله الحرام، إشارة إلهية واضحة في أنه كما يتوجه إلى الكعبة لأجل التوجه إلى الله، فكذلك لا بد من التوجه بسيد الأوصياء الذي هو باب مدينة علم التوجه إلى الله عدينة علم

<sup>(1)</sup> وقال الحاكم النيسابوري في ترجمة حكيم بن حزام في مستدركه عنى الصحيحين المجلد ٣ صفحة ١٨٣: (وقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه في جوف الكعبة). وقال الآلوسي في كتابه الخريدة الغيبية في شرح العقيدة العينية ص١٥: (وكون الأميركرم الله وجهه ولد في البيت أمر

وقال الآلوسي في كتابه الخريدة الغيبية في شرح العقيدة العينية ص١٥: (وكون الاميركرم الله وجهه ولد في البيت امر مشهور في الدنيا، وذكر في كتب الفريقين السنة والشيعة، ولم يشنهر وضع غيره كما اشتهر وضعه، بل لم تتغل الكنمة عنه).

وقال أيضاً: (وقيل أحب للنُّيلِ (يعني عنياً) وأن يكافيء الكعبة حيث ولد في بطنها) ص٧٥.

وقال الشاه ولي الله الدهنوي والد مصنف التحفة الإثني عشرية: (تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت علياً في جوف الكعبة، فإنه ولد في يوم الجمعة الثالث عشر من رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة في الكعبة، ولم يولد فيها أحد سواه قبنه ولا بعده). إزالة الخفاء ج٢ ص ٢٥١.

وقد ذكر العلامة الأميني العديد من مصادر العامة، فلاحظ المجبد السادس ص٢٣ من كتاب الغدير، وغيرها من المصادر الكثيرة فضلاً عن تواتر الروايات عند الإمامية.

وسأل صعصعة بن صوحان عني طلطًا: أنت أفضل أم عيسى بن مريم؟ فقال: عيسى كانت أمه في بيت المقدس، فنما جاء وقت ولادتها سمعت قائلاً يقول: أخرجني هذه بيت عبادة لا بيت الولادة، وأنا أمي فاطمة بنت أسد لما قرب وضع حمنها كانت في الحرم، فانشق حائط الكعبة وسمعت قائلاً يقول لها: أدخني فدخنت في وسط البيت، وأنا ولدت به وليس لأحد هذه الفضيئة لا قبني ولا بعدي). النمعة اليضاء، التبريزي الأنصاري ص ٢٣٠، الأنوار النعمانية ج ا ص ٢٧ نقلاً عن المناقب.

النبي ﷺ لأجل التوجه به إلى الله ورسوله ﷺ.

ومن ثم عبر المحدث المتتبع نادرة زمانه الميرزا النوري بقوله: «لا يبعد القول بأن ولادة علي في الكعبة من ضروريات المذهب» تدليلا على كونها أمرا عقديا وليس مجرد حدثا تاريخيا(٢).

تحتَّل منقبة ولادة عني للتلط في الكعبة مكانة في غاية الأهمية في خانة مقامامته ومناقبه، مما حدا بالعلامة النوري عنيه الرحمة الى القول: (لا يبعد القول إنها من ضروريات مذهب الإمامية).

<sup>(</sup>۱) ينابيع المودة ج٢ ص٣٠٦، كفاية الطالب للحافظ الكنجي ص٤٠٦، مناقب آل أبي طالب ابن شــهر آشــوب ج٢ ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) سر ولادة عنى عليُّة في الكعبة:

وقد ذكر الأعلام أسراراً عديدة، ودلالات قيمة لتنك المنتبة، ونشيرها هنا الى سر من أسرارها مرتبط ببحث التوسن، وبيانه أن تنك الولادة والخصوصيات المرافقة لها تشير الى أن التوحيد في باطن الاعتقاد بالولاية، وأنه لا توحيد إلا بالولاية.

فالتوجه والقصد الحقيقي لله تالى لا يحصل ولا يتم إلا بالقصد إلى آيته وبابه الأعضم، بمعنى أن قوام صحة العبادة تمام صورتها الشرعية لا تتحقق مالم يتوجه المصلى الى الكعبة والآية المولودة فيها.

وبعبارة أوضح إن العبادة تتقوم بتوجه المصني الى الكعبة بوجهه الظاهري، والى عني عليه العنبي الباطني، ليكونا وسينة وباباً الى الله تعالى.

ومحال أن تتكامل حقيقة العبادة مالم يتوسل به علي مقروناً بكل عبادة دينية، فما لم ينضم التوسل والقسد الله علي لا تحصل الزلفي والقربي المرجوة من أداء العبادة، ولعل هذا سرّ من أسرار ما جاء عن رسول المعلمية في قوله: (عني صلاة المؤمنين وصومهم).

فكما أن غاية الصلاة خنف مقام إبراهيم عليه هو استحضار مقامات إبراهيم، والتوسل به في القصد الى الله، كذلك التوجه الى الكعبة استحضار لمقامات عبى عليه المولود في جوفها، والتقرب بوسينيته الى الله تعالى.

وكما أنه صح كون مقام إبراهيم علي قنة أنمصي في أداء ركعتي الطواف ال بالكعبة، فإن التوجه الى الكعبة قبنة لنتوجه لسيد الأنبياء عَلَيْهِ وسيد الأوصياء علي ، وكيف يقبل أن يكون الحجر قبنة فه، ولا يقبل أن يكون سيد الأولياء وآدم الأوصياء علي قبنة لله تعالى!!

وعنى ضوء ما مر يفهم أن القبنة التي يتوجه بها الى الله قبنتان: الأولى ظاهرية وهي الكعبة، والثانية باطنية وهمي الاعتقاد بولايتهم والتوجه بهم والتوسل بمقامهم حال أداءالعبادة لكي تكون مشروعة وصحيحة.

وقد تعرضت هذه المنقبة العظيمة كالعادة لنتميع والتبسيط والتصغير، فادعى الحاكم النيسابوري أن حكيم ابن حزام هو أول من ولد عند الكعبة المشرفة سابقاً ولادة عني عليها فيها، ومشاركاً له في هذه المنقبة.

والرد عنى ذلك في نقاط عديدة:

النقطة الأولى: ما نقله الحاكم النيسابوري مخالف لنشهرة التاريخية التي أطبق عليها علماء الفريقين، وقد نقل العديد من الأعلام نصوصاً تاريخية مؤكدة لتلك الشهرة.

النقطة الثانية: عنى فرض صحة ما نقنه الحاكم فإن المقايسة بين الولادتين قياس مع الفارق؛ لأن مدعى الحاكم ولادة حكيم ابن حزام عند الكعبة أي بقربها وعنى أحد جوانبها، وأما ما قامت عنيه الشهرة التاريخية بين الفريقين في ولادة عنى عليه فهو تحققها في جوف الكعبة المشرفة وفي بطنها وليس عنى أحد جوانبها.

النقطة الثالثة: كانت ولادة حكيم بن حزام المدعاة محض الصدفة وقضاء الاتفاق، بمعنى أن أمه كانت تطوف بالكعبة فاتفق أن سقط منها وليدها عند أحد جوانب الكعبة كما يتفق أن تضع البقرة وليدها في الطريق، وأما وضع فاطمة بنت أسد مولودها المبارك في جوف الكعبة المعظمة فكانت جامعة ومترادفقة مع كل مكرمة وفضيئة، مما يشهد عنى وجود تخطيط إلهي وتدبير رباني ورعاية وعناية مقصودة، فإنها لما بدا عنيها آثار الوضع أخذ بها أبو طالب الى الكعبة، فالتجأت الى الكعبة، وانفتح لها الباب أو

## الشاهد الرابع: شواهد أخرى

ومن الشواهد على البحث الذي نحن بصدده جملة الأعمال الأخرى في الحج كالسعي بين الصفا والمروة، فإن فيه بصمة وعلامة من آدم صفي الله، ومن ثم سمي الصفا، ومن حواء وهي امرأة، ومن ثم سمي مروة، حيث ورد أن آدم نزل على الصفا عندما أهبط، وحواء نزلت على العروة.

مضافا إلى ارتباط استحباب الشرب من زمزم بنبع الماء لإسماعيل وهاجر، وكذلك عرفات حيث سميت بذلك لاعتراف آدم على بخطيئته إلى الله تعالى بترك ما هو أولى، وكذلك المزدلفة حيث ازدلف آدم إلى ربه فيها، وكذلك ذبح الهدي كقربان في منى وكافتداء عن إسماعيل.

وبالجملة فهذه النسك مضافا إلى كونها عبادات لله تعالى، فإنها مقترنة بمشاهد للأنبياء والمرسلين المنتائهم المتفاء بهم وبأسمائهم، وتقربا باحتذائهم إلى الله

نشق الجدار ثم عاد الى الانضمام، وحول من في الكعبة أن يفتحوا الباب فنم يتمكنوا، وبقيت فاطمة بنت أسد في جوف الكعبة ثلاثة أيام في ضيافة الله تعالى كرامة لوليدها دون أكل أو شرب، فكل ذلك وأكثر يدل على الكرامات والفضائل الإلهية التي أحاضت بولادة على خليًا مما لا يتعقل معها أي قياس أو مقارنة بأي ولادة.

النقطة الرابعة: لو صح ولادة حكيم بن حزام عند الكعبة فإن أقصى ما يدل عنيه ذلك تشرفه بالوضع بجوارها المبارك، وأما الذي حصل بولادة عني طليلاً في جوف الكعبة فهو تشرف الكعبة وتألقها وتعاظمها بولادته المباركة، وهل يصح القاس بين ولادة من تشرف بالكعبة وبين من شرفت ولادته الكعبة.

ولب ربعيد القول كما أن حجر المقام ماس جسد إبراهيم عليه واتصل به فصار مقاماً مشرفاً وقبئة للعبادة يتوجه بها الى الله تعالى، فكذلك الكعبة إنما صارت مثوبة لأهل الإيمان وكعبة للعبادات والنسك لتشرفها بمماسة جسد عنى عليه حال ولادته وظهوره الشريف للحياة الدنيا.

كسبيل وباب إليه تعالى.

ومن ثم يتفطن إلى ما في لزوم الإتباع لسنة الرسول عَلَيْهُ من معنى التوجه به إلى الله تعالى، كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَّمَن كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخر وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (١).

فإن التأسي به توجه به إلى الله، وتقديمه إماما وافدا في السير والوفود على الله، فيكون سيره وسيرته سبيلا يتوجه به إلى الله تعالى، وبابا يطرق للوفود على الحضرة الإلهية، فلا يتوجه إلى الله إلا بتقديمهم له إماما سواء في نهج المعرفة أو في سبيل العمل.

أو ليس الجائبي بمعارف القرآن من عند الله تعالى هو رسول الله عَلَيْظُ فضلا عن شريعة الأعمال، فمن وحد الله قبل عنهم ومن قصده توجه بهم، وهذا هـو مـعنى اتخاذهم علي وسيلة إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب (٢١).

#### الوجه العاشر

فسلا سبيل إلى التسوحيد فسي الذات والصفات والأفعال بالنحو الذي ذكرناه إلا بتقرير العظمة الإلهية والكمال اللامتناهي، وهو إنما يتقرر بتقرير أن الذات الإلهية أعظم من صفات الفعل ومن أسمائها وأفعالها.

## قاعدة الإثبات بلاتشبيه والتنزيه بلاتعطيل

إن السنن الإلهية في الصفات والأفعال ونظام الوسائط هو نظام تـنــزيه بــلا تعطيل وإثبات بلا تشبيه.

فإن تطبيق هذه القاعدة في إقامة التوحيد خروجاً عن حد التشبيه وحد التعطيل في مقام الأفعال، وكذلك في مقام الصفات الفعلية والأسماء الحسنى، هو بتثبيت النسبتين المعبر عنه بنظام الوسائط.

وليس المراد من هذا العنوان ما قد يتخيل من أن الفعل إسناده إلى الباري من بعيد، وإسناده إلى الواسطة المخلوقة من قريب، فإن هذا نحو من التعطيل أو التشبيه بصدور الأفعال من العقول بأن يتصور نحو استغناء في الوسائط عن الباري.

كما أنه ليس المراد من قرب إسناد هذه الأفعال من الباري التشبيه بـتصوير مباشرة الباري للمادة أو النفس في صدور الأفعال منه، فكم أخطأ من يتصور أن الإسناد من قرب يعني الملابسة للمادة والمباشرة كمباشرة النفس، كما أنه يخطأ من ينزه الباري عن ملابسة المادة، وعن المباشرة كمباشرة الروح، بأن يستصور أن إسناد الفعل للباري على ضوء ذلك هو عن بعد، فإن البعد والقرب في إسناد الأفعال ليس بمباشرة المادة وعدمها، ولا بملابسات الروح، ولا بالبعد والقرب الجغرافي والجسماني، بل إنما هو بسيطرة القدرة ونفوذ القوة وهيمنة السلطان، فإن كل شيء قائم به.

فهذه القاعدة لا يقتصر في مراعاتها كقاعدة أسسها أهل البيت المنظم أخفوا في عنها، وتلقتها سائر المدارس الكلامية بالقبول \_لسانا وشعارا لكنهم أخفقوا في تطبيقها في مجالات عديدة من مسائل العقيدة، فلربما ترى بعض المدارس تراعي تلك القاعدة في تنظير معرفة التوحيد في مقام الذات لكنها تخفق في مراعاتها في تنظير التوحيد في مقام الصفات أو مقام الأفعال، بل قد وقع في ورطة الإخفاق في مراعاة القاعدة في المقامين الآخرين جملة من المدارس الإسلامية في مقام دون مقام؛ لأن أهل البيت المنظيرة قد شددوا في مراعاتها في كل المقامات، فترى المدارس الإسلامية الأخرى قد جعلت جملة من الصفات الفعلية للباري تعالى من منزلة ومقام الصفات الذاتية، فوقعت في التشبيه كما في قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْمَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ (١)

فجعلوا الأيدي هاهنا من الصفات الذاتية مع أنها من صفات الفعل.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَخْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ﴾ <sup>(٢)</sup>

وقوله تعالى: ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) سورة يس (۷۱).

<sup>(</sup>۲) سورة هود (۳۷).

<sup>(</sup>٣) سورة طه (٣٩).

فجعلوا الأعين والعين صفة الذات بينما هي من صفات الفعل.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ كُــلُّ مَـنْ عَـلَيْهَا فَـانَ \* وَيَـبْقَى وَجْـهُ رَبِّكَ ذُو الْـجَلَالِ وَالْإِكْرَام﴾ (١)

فجعلوا الوجه صفة الذات بينما هي صفة الفعل.

وقوله تعالى: ﴿ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وإن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴾ (١)

فجعلوا الجنب صفة الذات بينما هو صفة الفعل.

وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ﴾ (٢)

وقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مُنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرُّفُونَهُ مِن بَـعْدِ مَـا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١)

فجعلوا الكلام صفة الذات بينما هو صفة الفعل.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ <sup>(٥)</sup>

وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ (٦)

وقوله تعالى: ﴿ وَالسُّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وإِنَا لَمُوسِعُونَ ﴾ (٧)

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن (٢٦، ٢٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر (٥٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح (١٥).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (٧٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف (٥٧).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة (٦٤).

<sup>(</sup>٧) سورة الذاريات (٤٧).

### كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ (١)

وغيرها من الصفات الأخرى في القرآن الكريم، فجعلوها من صفات الذات فوقعوا في أعظم تشبيه للخالق بالمخلوقات كأحكام التجسيم أو التشبيه بالنفس والروح أو الفعل.

فجعلوا لعين الذات الإلهية عينا ويدا وجنبا ووجها وساقا ونحو ذلك، بينما هناك فرق بين ثبوت صفات الفعل للذات الإلهية وثبوت صفات الذات للذات الإلهية، فإن صفات الذات عين الذات، بينما صفات الفعل هي عين الفعل لا عين الذات، نعم هي قائمة ومملوكة للذات الإلهية، كمملوكية جميع المخلوقات للذات الإلهية، ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآنِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٢)

فإن هذه الأسماء أضيفت إليه تعالى بلام الملكية والاختصاص للدلالة على أنها مملوكة له تعالى، وهذه الأسماء هي عين صفات الفعل، كما مر بيان ذلك في رواية هشام بن الحكم عن الصادق للله.

بينما أكدت مدرسة أهل البيت بهي على أن هذه الصفات صفات فعل وليست صفات الذات، وأن من يسند هذه الصفات إلى الذات على نحو صفات الذات فقد وقع في التشبيه.

ومن ثم ورد عن أمير المؤمنين وعنهم الله أنهم عين الله الناظرة ولسانه الناطق وجنبه وعيبة علمه، وأنهم يده الباطشة وأذنه الواعية.

وكذلك وقع أكثرهم في التشبيه في إسناد الأفعال إليه تعالى، فجعلوا إسناد تلك

<sup>(</sup>۱) سورة ص (۷۵).

<sup>(</sup>۲) سورة الأعراف (۱۸۰).

الأفعال على نمط إسنادها إلى غير الله تعالى، وهو إثبات بتشبيه كما في العديد من الآبات:

- قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (١)
- وقوله تعالى: ﴿ يَا حَسْرَةً عَـلَى الْـعِبَادِ مَـا يَأْتِـيهِم مِّـن رَّسُـولٍ إِلاَّ كَـانُوا بِـهِ
   يَسْتَهْزؤُون ﴾ (٢)
- وقوله تعالى: ﴿ وَغَــضِبَ اللَّهُ عَـلَيْهِمْ وَلَـعَنَّهُمْ وَأَعَـدٌ لَـهُمْ جَـهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا ﴾ (٣)
  - وقوله تعالى: ﴿ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١)
- وكذلك قوله تعالى. ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (٥)
  - وكذا قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾ (٦)
- وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّثُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (٧)
  - وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاء ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف (٥٥).

<sup>(</sup>۲) سورة يس (۳۰).

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح (٦).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة (١١٩).

<sup>(</sup>٥) سورة المجادلة (١).

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة (٢٥).

<sup>(</sup>٧) سورة محمد (٧).

<sup>(</sup>۸) سورة آل عمران (۱۳).

- وقوله تعالى: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ (١)
- وقوله تعالى: ﴿ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَائَهُمْ فَنَئِّطَهُمْ وَقِيلَ اقْمُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ (٢)
- وقوله تعالى: ﴿لَمَقْتُ اللَّهِ أَكبر مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُمدْعَوْنَ إِلَى الإيمان فَتَكْفُرُونَ ﴾ (٣).

وغيرها من سائر الأفعال التي أسندت في ظاهر الكتاب إلى الذات الإلهية، فحمل الإسناد في هذه الأفعال على نمط الإسناد إلى المخلوفين، وهو ما يستلزم القول بطرو الأحوال الحادثة على الذات الإلهية، وسبحان الله عما يصفون.

وهو من التشبيه في الأفعال إما بالأفعال الصادرة من النفس أو الروح أو الصادرة من الجسم، بينما إسناد هذه الأفعال المفروض فيه أنه بنمط آخر، كما في إسناد أي فعل يصدر من المخلوق، فإن له نسبة إسناد إلى الله لا تستلزم الجبر، فإن نسبة الأفعال إلى الله هي بنمط ما منه الوجود، أي ما كان ابتداء ونشأة وإبداع وجوده منه تعالى.

ونسبة الأفعال نفسها إلى المخلوقين نسبة ما به الوجود، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَن تُصِبْهُمْ مَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَأَن تُصِبْهُمْ مَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَأَن تُصِبْهُمْ مَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلِّ مِّنْ عِندِ اللّهِ فَمَا لِهَوُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا \* مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللّهِ مَنْ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَبِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا﴾ (١).

فتدل الآية على أن تقدير الأمور كلها من عند الله تعالى، كما تبدل عبلى أن

<sup>(</sup>١) سورة الكهف (١١).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة (٤٦).

<sup>(</sup>٣) سورة غافر (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٧٨، ٧٩).

مطلق الخير وإن صدر على يد العبيد وأسند إليهم، إلا أن منشأه وابتداءه هو من عند الله تعالى، وقد ورد في الحديث القدسي: «إن الله أولى بحسنات العبد من نفسه كما إن العبد أولى بالسيئات من الله»(١).

### وبعبارة أخرى:

إن جملة هذه الأفعال هي أفعال من يلابس المادة أو الجسم أو النفس، وصدورها عن الباري لا بالملابسة، وإن كان ذلك الفعل لا ينفك عن الملابسة لتقوم هو يته بتلك الملابسة، وتقوم نسبته إلى النفس أو المادة أو الجسم، فمن ثم تكون له نستان:

الأولى: نسبة إلى البارى بنحو الإبداع.

الثانية: نسبة إلى المخلوق بنحو التكوين أو التوليد.

و من ثم أشير إلى هاتين النسبتين في جملة من الآيات، وأسند الفعل إلى كل من الذات الإلهية، وإلى ذات المخلوقين، كما في:

- قوله تعالى: ﴿ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾ (٢).
- وقوله تعالى: ﴿ وَأَيَّدَهُم بِرُوح مِّنْهُ وَيُذْخِلُهُمْ ﴾ (٦).
  - وقوله تعالى: ﴿ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا ﴾ (١).

فأسند تعالى التأييد إلى كل من الذات الإلهية وإلى روح القدس والجنود الغيبية، فدخل حرف «الباء» على مجرى الفيض وواسطة الإيجاد، وكذا في:

<sup>(</sup>١) السيد الخولي. البيان في تفسير القرآن ص٥٥، عن الوافي باب الخير والقدرج ١ ص١١١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة (٢٢).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة (٤٠).

- قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١).
  - وكما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ ﴾ (٢).
- وقوله تعالى: ﴿ حَتَّى إذا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ نَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ ﴾ (٣).
- وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكُللَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبُّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١).
  - وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ (٥).

فأسند الموت في هذه الآيات إلى ثلاث نسب، أي إلى كل من أعوان ملك الموت من الملائكة والرسل، وإلى ملك الموت نفسه، وإلى الذات الإلهية.

### معنى نسبة الفعل بإسنادين لفاعلين بالطولية

وقد عبر عن التوفيق بين النسب السابقة بأنها على نحو النسب الطولية، وقد يوهم هذا التعبير ما مر من إسناد الفعل إلى الذات الإلهية من بعد، وإسناد الفعل من قرب إلى المخلوقين، وهذا معنى خاطئ للطولية.

بل المراد من الطولية تقوم كل من المخلوق وفعله بالذات الإلهية، فكل شيء قائم به، وكل حول وقوة به تعالى، أي أن المراد من الطولية افتقار الفعل والفاعل من المخلوقين إليه تعالى، والتقوم والانتهاء إليه.

وإن نسبة الفعل إلى ملك الموت وأعوانه ليس بنحو يستقل عن نسبة الفعل إلى

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء (٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل (٢٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام (٦١).

<sup>(</sup>١) سورة السجدة (١١).

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر (٤٢).

الباري، فنسبة الفعل إليهم ليست في عرض يغاير ويباين ويستقل عن ذات النسبة التي للباري تعالى، بل النسبة إليهم متقومة بتلك النسبة التي إليه تعالى.

ويضاف أن هناك مغايرة بين النسبتين في أن النسبة التي للملائكة ولملك الموت هي بمباشرة ملك الموت وأعوانه لنحو ما للمادة، ولارتباط معين بالروح، بخلاف نسبة الإماتة للباري تعالى، فإنها ليست بتعلق ببدن الميت ولا بمحاذاة روحية، بل بنسبة إبداعية خالية من شوب نقائص الاحتياج إلى المادة أو ما يتعلق بالمادة كالنفس.

ومن ثم ورد عنهم ﷺ أن معنى غضب الله أن يغضب أولياؤه، وأن ابتهاجه تعالى هو ابتهاج أوليائه المصطفين وهكذا، وإليك بعض الروايات:

في الكافي عن الحارث بن المغيرة النصري قال: سئل أبو عبد الله على عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ فقال على: «ما يقولون فيه؟ قلت: يقولون: يهلك كل شيء إلا وجه الله. فقال: سبحان الله لقد قالوا قولا عظيما، إنما عني بذلك وجه الله الذي يؤتى منه» (١).

وعن حمزة بن بزيع، عن أبي عبد الله على قول الله عز وجل: ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا مِنْهُمْ ﴾ فقال: إن الله عز وجل لا يأسف كأسفنا ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون، فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه؛ لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه، فلذلك صاروا كذلك، وليس أن ذلك يصل إلى خلقه، لكن هذا معنى ما قال من ذلك وقد قال: «من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها»، وقال: «من يطع الرسول فقد أطاع الله» وقال: «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم»، فكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك،

<sup>(</sup>١) الكافي، الشيخ الكنيني ج ١ ص ١٦٠.

وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلك، ولوكان يصل إلى الله الأسف والضجر، وهو الذي خلقهما وأنشأهما لجاز لقائل هذا أن يقول: إن الخالق يبيد يوما ما؛ لأنه إذا دخله الغضب والضجر دخله التغيير، وإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الإبادة، ثم لم يعرف المكون من المكون، ولا القادر من المقدور عليه، ولا الخالق من المخلوق، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، بل هو الخالق للأشياء لا لحاجة، فإذا كان لا لحاجة استحال الحد والكيف فيه، فافهم إن شاء الله تعالى (١)(١).

(فقال: إن الله تعالى لا يأسف كأسفنا)؛ لأن الأسف من تغير المزاج وثوران القوة الغضبية وانفعال النفس عن المكاره الواردة عنيها، وكل ذلك عنى الله محال (ولكنه خل قأولياء لنفسه) يحبهم ويحبونه ويذكرونه في جميع الحالات ولا يغفنون عنه في وقت من الأوقات (يأسفون ويرضون) الي يبغضبون على من خالف حبيهم ويحزنون به أشد الحزن ويرضون عمن أطاعه وتبع مرضاته (وهم مخوقون مربوبون) خنقهم الله عنى أحسن الصور والهيئات ورباهم الى ما قدر لهم من الحالات والكمالات (فجعز رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه) لكمال القرب والاتصال بينه وبينهم حتى يظن الجهنة والغلاة أنهم هو، وليس كذلك لوجوب المغايرة بين الخالق والمخنوق والرب والمربوب، (لأنه جعنهم الدعاة اليه والأدلاه عنيه) يدعون عباد الله بعد خوضهم في بحار الفتن والآفات وتوغنهم فيما اكتسبوه من الآثام والسيئات الى الإقرار بوجوده ووحدانيته في الإلهية وتفرده في الربوبية وتوحده باستحقاق الطاعة والعبادة، ويدلونهم عنى ذلك بالحجج البالغة والدلائل القاطعة والبراهين الواضحة (فنذلك صاروا كذلك) أي فنذلك المذكور من كونهم أولياه الله والأدلاء عنيه صاروا بحيث يكون رضاهم رضاه وسخطهم سخطه حتى نسب سبحانه أسفهم بقوله: (فنما آسفونا) الى ذاته المقدسة عن الاتصاف به.

<sup>(</sup>١) الكافي، الشيخ الكنيني ج ١ ص ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) قال مولى محمد صالح المازندراني، شرح أصول الكافي ج ٤ ص ٢٢١.

وعن زرارة، عن أبي جعفر الله قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ قال: إن الله تعالى أعظم وأعز وأجل وأمنع من أن يظلم ولكنه خلطنا بنفسه، فجعل ظلمنا ظلمه، وولايتنا ولايته، حيث يقول: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ يعنى الأئمة منا.

ثم قال في موضع آخر: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١)(٢).

وكذلك ما ورد من الأفعال التي هي أليق بالمخلوقين من الخالق، فإن الله لا يعتريه ما يعتري النفوس والأرواح من الأحوال والعوارض، ولا يـقتصر قـصور العقول.

ومن ثم نخرج بقاعدة عامة أن جملة صفات الأفعال وأسمائها، والأفعال هي مخلوقات لا هي عين الخالق، ولا هي أمور تعتري ذاته، وإنما هي مخلوقات تقوم به صدوراً، وهذه المخلوقات لها نسب إلى ذوات مخلوقة، فتتحقق فيها نسبتان نسبة إلى ذات الخالق تعالى، ونسبة إلى تلك الذوات المخلوقة، إلا أن نسبتها إلى الذات الإلهية نسبة الصدور من الخالق، وما منه الوجود ينشأ ويبتدئ، ونسبتها إلى

<sup>(</sup>١) الكافي. الشيخ الكيني ج١ ص١٤٦.

<sup>(</sup>٢) حاشية معاني الأخبار. الشيخ الصدوق ص ١٩.

قد عرفت أن الرضا والغضب وما ضاهاهما تعرض الإنسان إذ هو ذو نفس متعلقة بالبدن المادي وفي نسبتها اليه تعالى سر أفشاه تعالى بقوله: ﴿وَمَا تَشَاوُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ آللَّهُ﴾ ﴿وَمَا رَسَيْتَ إِذْ رَسَيْتَ وَلَكِنَّ آللَة رَمَىٰ﴾ وذلك أن بعض أفراد الإنسان كالنبي والولي يصل من العبودية الى مقام يندك إرادته في إرادة الله تعالى، فلا يريد إلا ما يريده سحانه، وحيث أن تقوم الفعل الاختياري بالإرادة فالأفعال التي تصدر عنه وإذ كانت قائمة به وسمندة اليه بوجه لكنها يصح إسنادها الى الله سبحانه نكون إرادته هي الأصينة المتبوعة.

تلك الذوات ما به الوجود، أي ما يجري به الفيض الإلهي ويظهر بصورته ويلابسه، أى يلابس الفعل الإلهي تلك الذوات المخلوقة.

ومن ذلك يتبين أن الارتباط بالذات الإلهية وعبر فعله تعالى والذي يكون اسماً وصفة ونفس تلك الأفعال هي ذوات مخلوقة شريفة، وهي آيات دالة وكاشفة عن العظمة الإلهية، وعظمة الكمال الذاتي.

وبذلك يظهر إن الوصول والزلفى والتوجه إلى الذات الإلهية لا يتقدر عليه المخلوق إلا عبر التوجه بتلك الآيات والذوات الشريفة المخلوقة، فهي وسائل للمعرفة الإلهية والقربى والزلفى للحضرة الإلهية.

فلا سبيل إلى التوحيد في الذات والصفات والأفعال بالنحو الذي ذكرناه إلا بتقرير العظمة الإلهية والكمال اللامتناهي، وهو إنما يتقرر بتقرير إن الذات الإلهية أعظم من صفات الفعل ومن أسمائها وأفعالها، وما هذه الأمور إلا آيات وعلامات على عظمة السذات الإلهية.

لأن هذه الأمور حيث اشتملت على نسب خلقية، فلا محال أن تكون محدودة، فلا تكون عين الخالق، بل مخلوقة دالة عليه، ووسيلة إلى معرفة عظمته، وأنه فوقها وهي دونه، ومن ثم هي متكثرة لمحدوديتها، وهو الواحد الأحد الذي ليس له حد يكثره.

| فصل الثانى | IJ |  |
|------------|----|--|
|------------|----|--|

# ■ تحليل مفاد وأبعاد يا محمد ويا علي

فهذا اللفظ الحاكي للنداء والتوجه هو بنفسه عبادة راجحة أصيلة من جذر تعاليم الدين، فهو ذكر صلاتي عظيم ومن أحكامه الفقهية الثابتة بطلان صلاة كل مسلم دان بدين الإسلام إن لم يأت به، فكيف بما هو خارج الصلاة!!



## المقام الأول مقام النداء

فيكون التركيز التربوي في الصلاة على التوجه لرسول الفيني وندائه ومخاطبته، ومخاطبة عباد الله الصالحين تجذير لهذه السينة الديسنية الأصيلة لدوام التوجه والاتصال برسول الفيني وعدم الانقطاع عنه، وأن بالتوجه إلى الله يتوجه إلى الله تعالى.

إن قول «يا محمد» أو «يا علي» في التركيب اللغوي يشتمل على «يا» النداء والمناداة، ويتضمن في معناه توجه من المنادي إلى المنادى، كما أنها تشتمل على فعل التنبيه، أي جلب التفات المنادى للمنادي، فهي في قوام معناها توجه وخطاب يوطأ لما بعده من الكلام، وهو في نفسه بهذا القدر ليس إلا توجه وخطاب ونداء ونحو زيارة لفظية ومعنوية من بعد، كما في قول المصلي المسلم في داخل الصلاة: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فهو في لب معناه زيارة وتوجه ونداء، فإن عبارة «أيا» من أدوات النداء مثلها مثل «يا» النداء؛ لأن النداء قد يصاغ بـ «يا» وقد يصاغ بـ «أيا» ونحوه.

فهذا اللفظ الحاكي للنداء والتوجه هو بنفسه عبادة راجحة أصيلة من جذر تعاليم الدين، فهو ذكر صلاتي عظيم، ومن أحكامه الفقهية الثابتة بطلان صلاة كل مسلم دان بدين الإسلام إن لم يأت به فكيف بما هو خارج الصلاة !!

وكذلك من أذكار الصلاة الشريفة قول المصلي: «السلام علينا وعلى عباد الله

الصالحين» فإنه توجه وخطاب إلى عباد الله الصالحين، وتكرار ذلك الخطاب والذكر في الخمس الصلوات يمثل تربية من الدين الحنيف للمسلم على التوجه والنداء اليومي المكرر لرسول الله الله ولعباد الله الصالحين أي المصطفين من حجج الله تعالى.

هذا فضلا عما لو أتى العابد بالنوافل المرتبة وغيرها، فإن هذا الذكر والتوجه والنداء سيتكرر عشرات المرات.

فيكون التركيز التربوي في الصلاة على التوجه لرسول الله تلله وندائه ومخاطبته ومخاطبة عباد الله الصالحين تجذير لهذه السنة الدينية الأصيلة لدوام التوجه والاتصال برسول الله تله وعدم الانقطاع عنه، وأن بالتوجه إليه يتوجه إلى الله تعالى، كما أن بدوام التوجه إلى الكعبة وهي أحجار يحصل التوجه إلى الباري تعالى، فقد جعل الله في سورة البقرة تولية الوجه شطر المسجد الحرام هو من التولية لوجه الله تعالى، فإذا كان المسجد الحرام استحق اسم وجه الله فكيف بخاتم الأنبياء على وخاتم الأوصياء على ؟!

وقد ندب القرآن الكريم إلى التوجه إليه فقال الله تعالى آمرا الناس: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآوُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرُ وَاللّهَ مَا الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ (١).

وقال تعالى في صفة المنافقين: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْا بَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ بَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ﴾ (٢).

فالذي ينقطع عن التوجه برسول الله عليه الله فقد أخذ بسنة إبليس في استكباره عن

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٦٤).

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون (٥).

التوجه بآدم الذي هو خليفة الله في أرضه.

وليس وراء التحسس والإثارة على هذا الذكر الشريف «يا محمد» و «يا علي» من ثمرة إلا قطع الصلة والاتصال والارتباط والتوجه للنبي على والوصي الله مع أن هذا الذكر درس في الصلاة التي هي عمود الدين أقيم لبيان أن الصلاة لا تقبل من دون نداء النبي على والتوجه إليه والزيارة له ولو عن بعد، فضمنت الصلاة زيارة النبي على لبيان أن الصلاة كما هي معراج المؤمن هي أيضا حضور وتوجه إلى النبي على وزيارة له، وأنها لا تصع إلا بذلك كما لم تصع عبادة إبليس عندما رفض التوجه بآدم على في عبادته، فكان جزاؤه أن طرد عن باب رحمة الله مذؤوما مدحورا رجيما، ووجبت عليه اللعنة الإلهية إلى يوم الدين، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لا تُفتَعُ لَهُمْ أَبُواا السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمُ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴾ (١).

وبضم قول الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَ آوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ (٢) إلى الآية السابقة نفهم أن الذي لا يتوجه إلى رسل الله وحججه الجيئ لا تفتح له أبواب السماء لصعود عبادته ودعائه، وهذا ما يفسر لنا سر تركيز الدين على زيارة النبي عَبِي وندائه والتخاطب معه والتوجه إليه ولو من بعد الديار في كل صلاة، كي تقبل وتصح وترتفع وتفتح لها أبواب السماء، بل لم يقتصر على زيارة النبي في الصلاة اليومية مفروضة ومندوبة، وإنما ضمنت زيارة بقية الحجج المي الذين هم عباد الله الصالحين، كما نص على ذلك القرآن الكريم حيث وصف جملة من الأنبياء بمصطلح العبد الصالح.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (٤٠).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنن (٥٠).

بل ذهب الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية، والنراقي في المستند، والنوري في المستند، والنوري في المستدرك، والمفيد في المقنعة، والطوسي في النهاية، والحلبي في الكافي، وسلار في المراسم، وابن براج في المهذب، وغيرهم، إلى هذه الصورة من التسليم الصلاتي، وصورته اللفظية كما في الفقيه: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على محمد بن عبدالله خاتم النبيين، السلام على الأئمة الراشدين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله وملائكته ورسله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» (١).

وأما صورة التسليم بالكيفية المتعارفة وهي: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فعليها عامة المذاهب الإسلامية بشي يسير من الاختلاف.

ونضيف هنا أن النداء للرسول والأئمة ﷺ ذكر عبادي متواتر في الزيـــارات المأثورة للنبي ﷺ عند الفريقين والمتواتر من زيارات أئمة أهل البيت ﷺ.

فأما من طرق العامة فقد جاء في كتاب المغنى:

ويروى عن العتبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي ﷺ فجاء أعرابي فسقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا آللّهَ وَآسْتَغْفَرَ لَهُمُ آلرَّسُولُ لَوَجَدُوا آللّهَ تَوَّاباً رَحِيماً ﴾ وقد جئتك مستغفرا لذنبى مستشفعا بك إلى ربى. ثم أنشأ يقول:

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أمان خيالاه المناه عند المناه علاقة خيال منالا منتال

أثم انصرف الإعرابي، فحملتني عيني فنمت فرأيت النبي ﷺ في النوم فقال: يا عتبي إلحق الإعرابي فبشره أن الله قد غفر له.

ويستحب لمن دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى ثم يقول بسم الله والصلاة على رسول الله اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد واغفر لي وافتح لى أبواب

<sup>(</sup>١) الشيخ الصدوق، الفقيه ج ١، باب وصف الصلاة وأدب المصلي حديث ١٤٤.

رحمتك وإذا خرج قال مثل ذلك، وقال وافتح لي أبواب فيضلك، لما روي عن فاطمة بنت رسول الله على أن تقول ذلك إذا دخلت المسجد.

ثم تأتي القبر فتولي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه، أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أشهد أنك قعد بلغت رسالات ربك، ونصحت لأمتك، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت الله حتى أتاك اليقين، فصلى الله عليك كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، اللهم اجز عنا نبينا أفضل ما جزيت أحدا من النبيين والمرسلين، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم الله قلت وقولك الحق: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا آللة وَآسْتَغْفَرَ الله اللهم الله على دبي، فاسلك يا رب أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته، اللهم اجعله أول الشافعين، وانجح السائلين، وأكرم الآخرين والأولين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم يدعو لوالديه ولإخوانه والمسلمين أجمعين...(١).

فترى في رواياتهم يبنون على مشروعية نداء رسول الله على ورجحانه، وأنه نمط من الخطاب والزيارة للنبي على أبل يشرعونه لقادتهم ولمن يأتمون به.

<sup>(1)</sup> عبدالله بن قدامة الحنبني ج٣ ص٥٨٨، طبع الكتاب على نفقة عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إمام نجد ومنحقاتها، وقد قدم لطبعة الكتاب صاحب تفسير المنار محمد رشيد رضا. ونظيره موجود في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري في ج١ ص٥٩٩.

### نداء الرسول ﷺ في العبادات نوع توسل

فيجد المتتبع في مصادر العامة تظافر الكلمات على مشروعية النداء بـ «يا رسول الله» أو «يا محمد» أو «يا نبي الله»، وأن النداء نحو خطاب وزيارة وتوسل واستغاثة واستشفاع، وأنه من الأذكار الدينية الراجحة، ولا وسوسة في رجحانه وعباديته.

ثم إن مشروعية النداء ورجحانه للنبي ﷺ وأهل بيته ﷺ يفيد رجحان التوجه للنبي ﷺ وأنه وسيلة لعبادة الله، لأن كل شيء يؤتى به في الصلاة لابد أن يكون عبادة.

فهذا التوجه إلى النبي على أثناء الصلاة لابد أن يكون مؤداه عبادة الله، لاسيما على المقولة القائلة بأن أجزاء الصلاة عبادتها ذاتية أي مما يمكن أن يتقرب به إلى الله ويتعبد به، وكذلك التوجه إلى عباد الله الصالحين.

وهذه الضرورة التي يمارسها كل مسلم من أبناء جميع المذاهب الإسلامية باستقلالها وجه مستقل برهاني، وضرورة الشريعة على عبادية التوسل، وأنه مس وجوه العبادة الكبرى التي يمارسها كل مسلم

### المقام الثاني

### مقام الاستغاثة

يظهر أن أدلة الشفاعة القرآنية للرسول وأهل بيته عليهم السلام هي بنفسها مقتضية لتسويغ بل الحث على طلب الحوائج من النبي على وأهل بيته الله لأن دأب المحتاجين على سؤال حوائجهم من الشفعاء والتوجه بطلبها إليهم.

إذا أريد من «يا محمد» و «يا علي» الاستغاثة، وهو بلحاظ متبوع الذي يذكر بعد النداء والمنادى من الطلب والتوسل في قضاء الحاجات، أو بتقدير نستغيث بك «يا محمد» و «يا على».

## صور الاستغاثة بأهل البيت ﷺ

وحينئذ فللتوسل والاستغاثة بهم بهذا المعنى صور عديدة منها:

## الصورة الأولى:

أن يقول الداعي المتوسل يا رسول الله أو يا ولي الله ادع الله أن يسرزقني، أو يقضى حاجتي وهكذا.

وقد نص القرآن الكريم على كونه سنة إلهية، كما في قوله تعالى على لسان أبناء يعقوب: ﴿قَالُواْ يَا أَبانا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنًّا خَاطِئِينَ \* قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ

رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (١).

وقد ذكر في ذيل السورة قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لَأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِينَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِينَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِينَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ مَا كُلُ

فمضافا إلى تقرير النبي المعصوم ﷺ لطلب أبنائه، كذلك قد قرر القرآن الكريم في شريعة القرآن هذا النمط.

وهذا يدل على سنة إلهية في ناموس الدعاء، وأنه من آداب الدعاء التوجه بالطلب إلى ولي الله لأن يطلب الولي بما له من وجاهة عند الله حاجة الداعي، وهذا نظير مطابق لما يحدث من استغاثة بالشفيع والوسيط والوجيه لأن يطلب ويتشفع في قضاء الحاجة، فيكون الذي يتوجه بالطلب مباشرة هو الشفيع دون المشفوع له، فهذا الرسم المرسوم في كيفية الدعاء من الآداب التي أكد عليها القرآن الكريم. ومنه يعلم أن إنكار ذلك محاددة للقرآن الكريم.

#### الصورة الثانية:

أن يقول الداعي أسألك يا الله بحق رسولك ونبيك الله أو وليك أن ترزقني أو أن تقضي حاجتي أو أن ترفع كسربتي، أو يا الله أتـوجه إليك بـوجاهة نـبيك أو وليك الله وقد قامت روايات الفريقين على مشروعية ذلك، فمن طرق السنة مـا ذكره في الأذكار النووية:

وروينا في كتاب الترمذي، وابن ماجه عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه، أن رجلا ضرير البصر أتى النبي على فقال: ادع الله تعالى أن يعافيني، قال: «إن شئت

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف (۹۷، ۹۸).

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف (۱۱۱).

دعوت، وأن شئت صبرت فهو خير لك» قال: فادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد اللهم فشفعه في» (١).

وقال ابن عابدين في حاشية رد المحتار: ج ٦ ص٧١٦: نعم ذكر العلامة المناوي في حديث: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، عن العز ابن عبد السلام: أنه ينبغي كونه مقصورا على النبي الله وأن لا يقسم على الله بغيره، وأن يكون من خصائصه. انتهى

وقد قامت الضرورة بأن هذا النمط نحو من التوسل والتشفع الراجم وإنما الكلام في تعيين الأرجح في الصورتين والصور الآتية.

أقول: وأودنا كلامه وأن لم نوافقه في الحصر، بل الخصيصة والحصر هي في امتياز سيد الأنبياء بالشفاعة الكبرى لا في أصل الشفاعة، كيف وقد نص القرآن الكريم على استشفاع أبناء يعقوب به واستشفاع بني إسرائيل بموسى على في مواطن عديدة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنبتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِرَابَهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ قَالُواْ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَيْنِ كَشَفْتَ عَنَّا الرُّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَ آئِيلَ ﴾ (٣).

وغيرها من الموارد القرآنية إلا أن الغرض من ذكر كلامه هو تقريره للتوجه بالنبي عَلِينًا في الدعاء.

<sup>(</sup>١) الأذكار النووية. ليحيى بن شرف النووي ص ١٨٤. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٦١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف (١٣٤).

#### الصورة الثالثة

أن يقول المستغيث يا رسول الله أو يا ولي الله أسألك قضاء الحاجة الكذائية أو يا رسول ويا ولي الله أغثني، بمعنى أن يكون الطلب من النبي أو الولي الله لينجز الأمر على يديه وبإرادته باعتباره محل إرادة الله وموضع مشيئته، وليس المعنى والاعتقاد أن النبي الأكرم على أو الولي المعصوم على يملك إنجاز الفعل بنفسه على وجه الاستقلال والاستغناء عن اقدار الله تعالى.

#### شواهد الصورة الثالثة

وقد نص القرآن الكريم على الصورة الثالثة في العديد من الآيات منها: الشياهد الأول

في شأن الرجل الذي استعان بموسى الله في قوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَفْتَتِلان هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوهِ فَاسْتَمَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ اللَّذِي مِن شَيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ اللَّهِ عَدُولًا مُنْ مُنْ اللَّهُ عَدُولًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدُولًا اللَّهُ عَدُلًا اللَّهُ عَدُولًا اللَّهُ عَدُولًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدُلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدُلًا اللَّهُ عَدُلًا اللَّهُ عَدُلًا اللَّهُ عَدُلًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَدُلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدُلًا اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللْعَلَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِمُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللْعَلَ

## وتقريب الآية من وجهين

الجهة الأولى: إن الآية تخبر عن وقوع حقيقة الاستغاثة بما لها من معنى وحقيقة من المستغيث، وأن المستشفع به كان النبي موسى على، فحقيقة ما وقع من الطلب هو استغاثة حقيقية من الرجل المظلوم إلى النبي موسى على وأن النبي موسى على قد أجابه ولبي استغاثته، مما يفيد كون الاستغاثة بالأنبياء عليكم من السنن بعد تلبية الاستغاثة من النبي المرسل من أولى العزم.

<sup>(</sup>١) سورة القصص (١٥).

الجهة الثانية: تقرير القرآن الكريم لكون ما وقع استغاثة وأنه قد تجاوب مع هذا الفعل من النبي المرسل.

#### الشباهد الثاني

قال تعالى: ﴿ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ \* قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ واني عَلَيْهِ لَقَوِيٍّ أَمِينٌ \* قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْجِئَ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ عِندَهُ عَلَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فإنما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإن رَبِّي هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فإنما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإن رَبِّي غَنِيٍّ كَرِيمٌ \* قَالَ نَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ \* فَلَمًا غَنْ أَن كُونُ مِنَ اللَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ \* فَلَمًا جَاءتْ قِبلَ أَهَكُدُا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾ (١).

فإن الطلب متعلق بأمر غيبي أي ما تتعلق به القدرة الغيبية، وهو المجي بالعرش قبل أن يأتي قوم سبأ وملكتهم إلى سليمان، والذي سأل ذلك الطلب هو نبي الله سليمان على والمسؤول والمطلوب الذي وجه إليه الطلب هو الملأ الحاضرين في مجلسه، فهو سؤال متعلق بالحاجة من الغيب لكنه قد طلب من أولياء الله تعالى، أي من أعطاهم الله القدرة التكوينية والولاية التكوينية على الأمور المغيبة.

وقد وصف آصف بن برخيا بأن لديه علم من الكتاب، وبتوسطه استطاع أن يصدر هذا الفعل ذو القدرة الغيبية، والسائل هو نبي الله سليمان الله، مع أنه أعلى درجة من آصف بن برخيا وصى سليمان الله والإمام بعده.

فإذا كان هذا الفعل وهو طلب الحاجة قد صدر من نبي مرسل فهو سنة يستن بها، لاسيما بأن هذه السنة قد أقيمت في مورد الطلب ممن نعت بصفة القدرة اللدنية أي الغيبية المعطاة من الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة النمل (٣٨، ٤٢).

فهذا يفيد أن السنة الإلهية في طلب الأمور ولو كانت غيبية من الأولياء الذين يعطون القدرة والولاية التكوينية من الله وطلب الحاجيات منهم وإن كانت ذات منشأ غيبي هو من شرعة دين الله وأوليائه، فإذا كان هذا حال طلب الحاجة والأمر ممن وصف أنه عنده علم من الكتاب أي بعض من الكتاب، فكيف حال طلب الحاجة ممن وصف بأنه عنده علم الكتاب كما هو الحال في شأن علي بن أبي طالب ﷺ حيث قال تعالى في نعته: ﴿ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ (١).

#### الشاهد الثالث

وقد وصفت قدرة الكتاب العزيز في سورة الرعد التي هي نفس السورة التي وصفت عليا على بأن له علم الكتاب كله، ذكرت هذه السورة أن القرآن الكريم يحيى به الموتى، وتقطع به الأرض، وتسير به الجبال، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَو قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَو كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الرعد (٤٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة (٧٧، ٨٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد (٣١).

#### سبب النزول

قال الشيخ الطوسي: هذه الآية تتضمن وصف القرآن بغاية ما يمكن من علو المنزلة وبلوغه أعلى طبقات الجلال؛ لأنه تعالى قال: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ ﴾ من مواضعها وقلعت من أماكنها لعظم محله وجلالة قدره.

والتسيير تصيير الشي بحيث يسير، تقول سار يسير سيرا، وسيره غيره تسييرا. ﴿ أَو تُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ ﴾ لمثل ذلك، والتقطيع تكثير القطع، قطعه قطعة، وقطعه تقطيعا، والقطع فصل المتصل.

﴿أَو كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى﴾ لمثل ذلك حتى يعيشوا أو يحيوا، تـقول: كـلمه كـلاما، وتكلم تكلما، والكلام ما انتظم من حرفين فصاعدا من الحروف المعقولة إذا وقع ممن يصح منه أو من قبيله لإفادة، و ﴿الْمَوْتَى﴾ جمع ميت مثل صريع وصرعى، وجريج وجرحى.

ولم يجئ جواب ﴿ لَوْ ﴾ لدلالة الكلام عليه، وتقديره: لكان هذا القرآن لعظم محله في نفسه وجلالة قدره.

وكان سبب ذلك أنهم سألوا النبي الله أن يسير عنهم جبال مكة لتتسع عليهم المواضع، فأنزل الله تعالى الآية، وبين أنه لو سيرت الجبال بكلام، لسيرت بهذا القرآن لعظم مرتبته وجلالة قدره (١).

وفي الكافي عن أبي الحسن الأول الله قال: قلت له: جعلت فداك أخبرني عن النبي على وفي الكافي عن أبي الحسن الأول الله قال: هنع، قلت: من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه؟ قال: هما بعث الله نبيا إلا ومحمد الله أعلم منه قال: قلت: إن عيسى بن مريم كان يحيى الموتى بإذن الله، قال: هصدقت وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطير، وكان رسول الله الله قده وشك في يقدر على هذه المنازل، قال: فقال: إن سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشك في

<sup>(</sup>١) التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي ج٦ ص٢٥٣.

أمره: ﴿ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرَى آلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ آلْفَائِينَ ﴾ حين فقده، فغضب عليه فقال: ﴿ لاَ عَذَبااً شَدِيداً أَوْ لاَ ذَبَحَنَّهُ أَوْ لَبَا أَتِيَنِي بِسُلْطانِ مُبِينٍ ﴾ وإنما غضب لأنه كان يدله على الماء، فهذا وهو طائر قد أعطي ما لم يعط سليمان وقد كانت الريح والنمل والإنس والجن والشياطين والمردة له طائعين، ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء، وكان الطير يعرفه وأن الله يقول في كتابه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَو قَطَّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَو كُلًم بِهِ الْمَوْنَى ﴾ وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان، وتحيى به الموتى، ونحن نعرف الماء تحت الهواء، وأن في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلا أن يأذن الله به مع ما قد يأذن الله مما كتبه الماضون، جعله الله لذا في أم الكتاب، إن الله يقول: ﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاء وَ الأَرْضِ إِلّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ ثم قال: ﴿ فُمَّ أَوْرَثْنَا فيه تبيان كل شيء» (١).

فأثبتت الآية الكريمة والرواية الشريفة أن الذي يعلم بحقيقة الكتاب والقرآن يتمكن من تسيير الجبال، وتقطيع الأرض، وإحياء الموتى.

ومن ثم لم يخطئ الله في سورة الرعد طلب الكافرين من النبي محمد عليه إحياء الموتى، وتقطيع الأرض، وتسيير الجبال لتوسعة فجاج مكة، وبسط أرضها للزراعة كأرض الشام وإحياء أسلافهم.

لم يخطئهم في طلبهم هذا من النبي ﷺ، بل أقر أن هذا الطلب من متناول قدرته لعلمه بحقيقة القرآن، بل أنكر عليهم عنادهم ولجاجهم، وأن سؤالهم اقتراحي لا

<sup>(</sup>١) أصول الكافي. الشيخ الكنيني ج ا ص٢٢٦.

بداعي الجد والصدق، ولا لأجل طلب المعرفة والإيمان.

فهذه الآية ثالثة الموارد القرآنية التي يتم طلب حاجة غيبية فيها من الأنبياء والرسل والأوصياء عليه لاسيما مثل إحياء الموتى، وفتح باب رغيف العيش وبركات الأرض.

لاسيما وأن الآية الثالثة تثبت ذلك بنحو الدوام لمن عنده علم بحقيقة الكتاب، لأنها تبين أن هذه القدرة لا لظرف مؤقت لإبراز معجزة ثم ينتهي الأمد، بل هذه القدرة ثابتة لمن عنده علم الكتاب وحقيقة القرآن بسبب هذه الصفة.

وكذلك الحال في الآية السابقة التي تثبت القدرة على جلب العرش بطي الأرض، فقد أثبتها القرآن الكريم لآصف بن برخيا بسبب أنه عنده علم ببعض الكتاب، أى أن هذه القدرة ثابتة له بسبب الوصف الذي يتحلى به.

ولا بد من التنبيه إلى أن المراد من العلم بالكتاب وحقيقة القرآن ليس هو العلم بظاهر المصحف الشريف، بل هو العلم بحقيقة القرآن في اللوح المحفوظ والكتاب المكنون، والكتاب المبين الذي يستطر فيه كل شيء.

#### الشاهد الرابع

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ (١).

ففي الآيتين إسناد إيتاء الفضل إلى كل من الله تعالى ثم لرسوله بَلِيَّة، كما فيها إسناد الغنى إلى الله ثم إلى رسوله بَلِيَّة، وذلك لأن الإفضال والإغناء من الرسول عَلَيْهُ هو في حقيقته إفضال وإغناء من الله تعالى بجعل رسوله مجرى لفيضه تعالى (٣).

وبعبارة أخرى:

إن إسناد الله الإغناء للرسول ﷺ بعدما أسند الإغناء إلى الذات المقدسة هـو بنفسه باعث ومحرك للعباد على طلب الحوائج من الرسول ﷺ والتوجه إليه، كيف

<sup>(</sup>١) سورة التوبة (٧٤).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة (٥٩).

<sup>(</sup>٣) ومن الشواهد عنى هذه الصورة ما في بحار الأنوار، العلامة المجسي ج١٠ ص٢١٦:

كنز الفوائد المكراجكي: ذكروا أن أبا حنيفة أكل صعاماً مع الإمام الصادق جعفر بن محمد عنيهما الصلاة والسلام فلما رفع الصادق المثينة يده من أكمه قال: الحمدلة رب العالمين، النهم هذا منك ومن رسولك عليات أبو حنيفة: يا أبا عبدالله أجعنت مع الله شريكاً؟! فقال طلي لله: ويلك إن الله تبارك يقول في كتابه: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَخَنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللهُ سَيُوْيَتَا وَرَسُولُهُ مِن فَضْيِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ ﴾ فقال أبو حنيفة: والله لكأني ما قرأتهما قط من كتاب الله ولا سمعتهما الا في هذا الوقت. فقال أبو عبدالله طلي بني قد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك: ﴿ أَمْ عَنَىٰ قُنُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ . وراجع وسائل الشيعة (مؤسسة آل البت عليكافي)، الحر العالمي ج ٢٢ ص ٢٥٠١.

لا وقد جعله بابا لرحمته وشفيعا لهم !!

ومن ذلك يظهر أن أدلة الشفاعة القرآنية للرسول وأهل بيته المنظيرة هي بنفسها مقتضية لتسويغ بل الحث على طلب الحوائج من النبي المنظمة وأهل بيته المنطقة؛ لأن دأب المحتاجين على سؤال حوائجهم من الشفعاء والتوجه بطلبها إليهم (١).

<sup>(</sup>١) أقول: يمكن بيان ضوررة التوسل بالولي بما يذكره أهل المعنى من أن كل عبادة إلهية قد أنزلت من أفقها المجرد وحقيقتها المعنوية الى مواطن الصورة، بهدف جعل المعنى الباطني متجسداً وماثلاً أمام الداعي في كل أحواله، فكما أن الصلاة بصورتها الخارجية تمثيل مادي لنعروج الروحي ال يالله تعالى، وكما أن الصوم الفقهي هيئة مظهرية تجسد صوم الباطن عن التصور الأرضي النازل، وكما أن مناسك الحج تصوير عيني للحج والقصد القلبي لمنازل القرب الإلهي و... كذلك التوجه والقصد الى أسماء الله التكوينية والبوابه الخنقية ودلائله وآياته البشرية تمثيل وتجسيد لنسفر البامسي والقصد المعنوي والتوجه الروحاني اليه تعالى على غرار ما صورناه في سائر العبادات.

قال السيد العلامة: فلا معنى لإنكار بعضهم رفع اليدين بالدعاء معنلاً بأنه من التجسيم إذ رفع اليدين الى السماء إيماء الى أنه تعالى فيها. تعالى عن ذلك وتقدس. وهو قول فاسد، فإن حقيقة جميع العبادات البدنية هي تنزيل المعنى القنبي والتوجه الباطني الى موطن الصورة، وإظهار الحقائق المتعالية عن المادة في قالب التجسم، كما هو ظاهر فى الصلاة والصوم والحج وغير ذلك وأجزائها وشرائطها، ولولا ذلك لم يستقم أمر العبادة البدنية ومنها الدعاء، وهو تعثيل التوجه القنبي والمسألة الباطنية بمثل السؤال الذي نعهده فيما بيننا من سؤال الفقير المسكين الداني من الغني المتعزز العالى حيث يرفع يديه بالبسط، ويسأل حاجته بالذلة والضراعة. تفسير الميزان، السيد الطباطبائي ج ٢ ص ٣٨.

وفي الحقيقة أن هذه الجدلية والاختلاف أشبه بالخلاف الذي وقع في فصل الدين عن السياسة، وفصل الدين عن نظام الحكم السياسي، لكنه في مقام فصل الدين عن نظام التشريع، والقول المتقدم في صدر الكلام ناشئا في الحقيقة من فصل الدين عن نظام عسمارة وصناعة الطبيعة وفصل النظام الكوني والطبيعي عن نظام الآخرة.

## الاستغاثة بهم على تستوعب حاجات الروح والبدن

قال البعض: مشاهد الأئمة ﷺ هل هي مواطن علاج روحي أو مواطن علاج بدني؟

وكان جوابه: إن ذلك يعرف من الجواب على سؤال آخر وهو: هل أن بيوت الأئمة ﷺ مواطن لمراجعة مرضى الروح أو مواطن لمراجعة مرضى البدن؟ وأجاب أن بيوت الأئمة والأنبياء ﷺ لم يرد لها أصلا أن تكون مستشفيات لعيادة مرضى البدن، وأن بيوتهم قبل مشاهدهم كانت عيادات لطب الأرواح، فلا تقصدوا الإمام على أنه صاحب عيادة بدنية !!

والتعليق على ذلك في نقاط:

# النقطة الأولى: أصول عمارة الأرض منبثقة من الأولياء على

إن منع وساطة الأئمة الله الله الله تعالى، وكذلك حصر آثار التوسل عند قبورهم بالأثر الروحي وغيرها من المسائل في هذا المجال، تنم عن قلة إحاطة بمقاءات الأئمة الله عند الله تعالى، وتنبأ عن عدم اطلاع بما أودعه الله فيهم من واسطة عامة دينية وتكوينية في هذا الوجود.

والذي ينبغي أن يقال هنا تأسيسا على المعارف الإلهية:

إن أصول عمارة الأرض كلها بنصوص الأديان السماوية فضلا عن روايات المسلمين، منبثقة من الأنبياء والأولياء الله نعم ينبغي جعل الحوائح الأخروية

الراجعة للجانب الروحي والشق المعنوي في الإنسان أهم في نظر الداعبي والمتوسل من الحاجيات الدنيوية؛ لأن كمالات الروح أعظم وأهم وأشرف من كمالات البدن، لاسيما المعرفة بالله تعالى والرسول والأثمة من عتر تعييلية، فإنها أعظم منالا وبغية تسير بالإنسان إلى السعادة الأبدية، لكن ذلك لا ينافي صحة الرجوع إليهم من أجل إصلاح شؤون البدن الدنيوي.

#### النقطة الثانية:

## ديدن سيرة الرواة على عموم مراجعاتهم للأئمة على

أرجع المستشكل الحكم في المسألة إلى دراسة الحالة العملية لبيوت الأئمة الله وقال لم يرد أصلا لها أن تكون محطاً للمراجعات البدنية، وهذا غريب جدا؛ وذلك لمخالفته لارتكاز المؤمنين في مراجعاتهم للأئمة الميلان، ومخالفته للنصوص الهائلة التي أثبتت في المجاميع الروائية.

فإن المرتكز في أذهان الناس هو جامعية حامل الدين لشؤون الدنيا والآخرة، ومن ثم فلدى الفريقين روايات متواترة في أسئلة الرواة من النبي الله وأهل بيته الله عن طبابة الروح.

ونحيل القارئ على الروايات المستفيضة بل المستواترة المشبتة في كتب الفريقين ومنها:

□ ما في الكافي: عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه ﷺ قال: شكا رجل إلى النبي ﷺ وجعا في صدره فقال ﷺ: استشف بالقرآن فإن الله عز وجل يقول: ﴿ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ (١).

◙ ما ورد في كتب العامة: كما في خبر أبي داود في سننه عن سلمي خادم

<sup>(</sup>١) الكافي. الشيخ الكنيني ج٢ ص ٦٠٠.

رسول الله عَلَيْة: «ما كان أحد يشتكي إلى رسول الشهَيَة وجعا في رأسه إلا قال: احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال: خضبهما، وزاد البخاري في تاريخه بالحناء»(١).

■ وعن على بن النعمان قال: قلت للرضا ﷺ: «إن لي أبنا، وبه الثؤلول، وقد اغتممت بأمره، فقال: خذ لكل ثؤلولة سبع شعيرات، وأقرأ على كل شعيرة سبع مرات أول سورة الواقعة، إلى قوله: ﴿ هَبَّاءً مُّنبَثاً ﴾ وقوله عز وجل: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبّالِ... ﴾ إلى قوله ﴿ وَلاَ أَمْتاً ﴾ ثم خذ الشعير، شعيرة شعيرة، فامسح بها على الثؤلول، ثم صيرها في خرقة جديدة واربط على الخرقة حجرا وألقها في كنيف. قال: ففعلت، فنظرت والله يوم السابع أو الثامن وهو مثل راحتي. قال: وينبغي أن يعالج في محاق الشهر، فانه يذهب إن شاء الله تعالى» (٢).

#### النقطة الثالثة:

# عموم مرجعيتهم على في العلوم والشؤون المختلفة

قصر المستشكل السعي إلى المشاهد المشرفة في قسط المداواة الروحية والمعنوية، حملا على ما هو الحال في البيوت المشرفة، ولكن كما تبين أن بيوتهم كانت مقصدا بالنحو المطلق ولكل المهمات فإن قبورهم كذلك ينبغي أن تقصد في كل الحاجيات؛ لأنها مواطن استجابة الدعاء بالتوسل بهم في كل الشؤون الأخروية والدنيوية الروحية والبدنية، وقد ورد استحباب الدعاء والحث عليه بأن يدعو الإنسان ويطلب الحاجة من ربه صغيرة وكبيرة، وسر ذلك معنوي تموحيدي كي يستشعر الإنسان الفقر والحاجة إلى الله في كل شيء، وأن جميع النعم هي منه يعالى.

<sup>(</sup>١) حواشيء الشرواني ج ١ ص٥٩.

<sup>(</sup>٢) الدعوات، قصب الدين الراوندي ص ١٩٩٠.

وهذا المعتقد ليس مجرد فتوى عقائدية فاقدة للدليل، وإنما هـناك روايـات متعددة تثبت ذلك ومن خلال السيرة العملية القائمة في حياة الأثمة الميلية:

الرواية الواردة في الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري قال: بعث إلي أبو الحسن ﷺ في مرضه، وإلى محمد ابن حمزة فسبقني إليه محمد بن حمزة وأخبرني محمد ما زال يقول: ابعثوا إلى الحير، ابعثوا إلى الحير، فقلت لمحمد: ألا قلت له: أنا أذهب إلى الحير، ثم دخلت عليه وقلت له: جعلت فداك: أنا أذهب إلى الحير؟ فقال: انظروا في ذاك...إلى أن قال فذكرت ذلك لعلي بن بلال فقال: ما كان يصنع بالحير وهو الحير فقدمت العسكر فدخلت عليه فقال لي: اجلس حين أردت القيام فلما رأيته أنس بي ذكرت له قول علي بن بلال فقال لي: ألا قلت له: إن رسول الله ﷺ كان يطوف بالبيت ويقبل الحجر وحرمة النبي والمؤمن أعظم من حرمة البيت وأمره الله عز وجل أن يقف بعرفة وإنما هي مواطن يحب الله أن يذكر فيها فأنا أحب أن يدعي الله أن يتعبد له فيها فأنا أحب أن يدعي الله أن يتعبد له فيها فأنا أحب أن يعبد الله أن يتعبد له فيها فأنا أحب أن يعبد الله أن يتعبد له فيها فأنا أحب أن يعبد الله أن يتعبد له فيها فأنا أحب أن يعبد الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يعبد الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يعبد الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يعبد الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يعبد الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يدعى أن الله أن يدعى لى حيث يحب الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يعبد الله أن يعب

■ في وسائل الشيعة: عن ابن أبي عمير، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد الله ﷺ في حديث، أنه سئل عن طين الحاير هل فيه شيء من الشفاء؟ فقال: «يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال، وكذلك قبر جدي رسول الشﷺ، وكذا طين قبر الحسن وعلى ومحمد فخذ منها فإنها شفاء من كل داء وسقم وجنة مما تخاف ولا يعد لها شيء من الأشياء الذي يستشفى بها إلا الدعاء، وإنما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلة اليقين لمن يعالج بها» (٢).

<sup>(</sup>١) الكافي. الشيخ الكليني ج ١ ص ٥٦٧.

<sup>(</sup>٢) وسالن الشيعة. الحر العاملي ج ٦١ ص٣٩٦.

# النقطة الرابعة: فصل الدين عن نظام الطبيعة

في الحقيقة إن هذا البحث يمت إلى جدل مطروح في النظرة إلى الدين على أنه مشروع هداية تشريعية وليس مشروعا لعمارة الطبيعة نظير ما أثير في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مَنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١).

حيث قيل في تفسير: ﴿ تِبْيَانًا لَكُلُّ شَيْ ﴾ أنه بيان للهداية التشريعية وأصول المعارف الاعتقادية، وأما علوم الطبيعة من الفيزياء والكيمياء والأحياء والطب والجغرافيا وغيرها من العلوم الرياضية والهندسية، فليست من شأن هداية السماء ولا من اختصاصات القرآن الكريم.

إذ ليس هو دخيلا في السعادة الأخروية للبشر، ولا دخيلا في إقامة العدالة الاجتماعية في النظام الاجتماعي السياسي، ومن ثم لم يهتم الأنبياء المنظل بعمارة دنيا البشرية، وإنما بعمارة الآخرة.

فالأنبياء والأولياء على هداة لا أطباء ومهندسون وحكام وساسة ولا محترفي صنائع ولا مهرة فنون، فلا بد أن يكون معنى ﴿ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ هو تبيان لكل شيء في صراط الهداية والصراط المستقيم.

بل إن بعضهم ذهب إلى أن تبيان كل شيء لا يشمل تفاصيل الشريعة وإنما يختص بأصول وكليات التشريع فضلا عن علوم الطبيعة ونحوها من أنظمة العلوم وقوانين الفنون، بينما ذهب آخرون إلى عموم الآية في عامة العلوم والمعارف أسسها وتفاصيلها، غاية الأمر إن ذلك ليس في ظاهر القرآن بل فيما خفي من دلالته وظهوره الذي لا يلتفت إلى الإحاطة به إلا المعصوم عليلا، وقد أشارت إلى ذلك جملة من الآيات الأخرى منها:

<sup>(</sup>١) سورة النحل (٨٩).

قوله تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرُ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْفُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مَبْنِ ﴾ (١).

فوقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْمِي الْمَوْتَى وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْ أَخْصَيْنَاهُ فِي إِمَام مُبِينٍ﴾ (٥).

حيث تشير هذه الآيات إلى إحاطة الكتاب المبين بكل الحقائق، ليس في العالم الأرضي فحسب، بل إلى عوالم الأرضين والسماوات السبع.

وفي الحقيقة أن هذه الجدلية والاختلاف أشبه بالخلاف الذي وقع في في صل الدين عن السياسة، وفصل الدين عن نظام الحكم السياسي، لكنه في مقام في الدين عن نظام التشريع، والقول المتقدم في صدر الكلام ناشئا في الحقيقة من فصل

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (٥٩).

<sup>(</sup>۲) سورة يونس (٦١).

<sup>(</sup>٣) سورة النمل (٧٥).

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ (٣).

<sup>(</sup>٥) سورة پس (١٢).

الدين عن نظام عمارة وصناعة الطبيعة وفصل النظام الكوني والطبيعي عن نظام الآخرة.

وقد يكون منشأ هذا الفصل ناشئا عن الخطأ في حساب الأولويات وإلغاء الأهم لما عداه وإلغاء الأسس للاهتمام بالتفاصيل، وقد يكون ناشئا أيضا عن عدم كفاءة المتصدين لمعارف الدين وأحكامه لدرجة كفاءة المعصوم للله في الجمع والإحاطة بالعلوم، وهذا ما ينبه على أن ولي الدين إن لم يكن علمه محيطا لدنيا انعكس ذلك تلقائيا وأوجد طابعا للدين بحسب موقعه وسلوكياته.



# الفصل الثالث

# ■ ملفات التوسل

وكيف يؤمل بالقلم أن يكون أميناً في ظل إرهاب السلطة، وكم من معالم في سيرة النبي على قد أخفيت وزويت عن أن تصل الى مسامع أجيال المسلمين في القرون اللاحقة، ومع كل ذلك ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ﴾.



# الطائفة الأولى استغاثة المعصومين ببعضهم البعض ﷺ

يتبين من الرواية تشكي الإسام الله حاله للرسول المنظمة وبثه إليه همومه، وهـو نحو من الاستغاثة والاستنجاد والطلب.

# استغاثة الرسول ﷺ بعلى ﷺ

كتاب درر المطالب قال: «خرج رسول الشهر إلى غزوة تبوك وخلف علي بن أبي طالب على أهله، وأمره بالإقامة فيهم، فأرجف المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استقلالا به، فلما سمع ذلك أخذ سلاحه وخرج إلى النبي وهو نازل بالحرق، فقال: يا رسول الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني استقلالا بي، فقال رسول الله المنافقون أنك إنما خلفتني في أهلي وأهلك، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى، فرجع إلى المدينة ومضى رسول الشري السفره.

قال: وكان من أمر الجيش أنه انكسر وانهزم الناس عن رسول الشيري فنزل جبرائيل وقال: يا نبي الله إن الله يقرئك السلام ويبشرك بالنصرة، ويخيرك إن شئت أنزلت الملائكة يقاتلون، وإن شئت علياً الافادعه يأتيك، فاختار النبي على علياً علياً الله، فقال جبرائيل: در وجهك نحو المدينة وناد: يا أبا الغيث أدركني، يا على أدركني، أدركني يا على.

قال سلمان الفارسي: وكنت مع من تخلف مع علي طيلًا، فخرج ذات يوم يريد الحديقة فمضيت معه، فصعد النخلة ينزل كربا، فهو ينثر وأنا أجمع، إذ سمعته يقول: لبيك لبيك ها

أنا جنتك، ونزل والحزن ظاهر عليه ودمعه ينحدر، فقلت: ما شأنك يا أبا الحسن؟

قال: يا سلمان، إن جيش رسول التم الله قد انكسر، وهو يدعوني ويستغيث بي، شم مضى فدخل منزل فاطمة به وأخبرها وخرج، قال: يا سلمان، ضع قدمك موضع قدمي لا تخرم منه شيئا. قال سلمان: فاتبعته حذو النعل بالنعل سبع عشرة خطوة، شم عاينت الجيشين والجيوش والعساكر، فصرخ الإمام صرخة لهب لها الجيشان، وتفرقوا ونزل جبرائيل إلى رسول التم الله وسلم، فرد الإمام صرخة لهب لها الجيشان، وتفرقوا ونزل فانهزم الجمع وولوا الدبر، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال بعلي أمير المؤمنين الله وسطوته وهمته وعلاه، وأبان الله عز وجل من معجزة في هذا الموطن بما عجز عنه جميع الأمة، وكشف من فضله الباهر، وإتيانه من المدينة شرفها الله في سبعة عشر خطوة، وسماعه نداء النبي الله في بعد المسافة، وتلبيته من أعظم المعجزات، وأدل الآيات على عدم النظير له في الأمة» (1).

#### توضيح إشكال

سؤال: قد يتوهم أن مفاد الرواية غريب وشاذ ومن جهات متعددة:

الجهة الأولى: توهم الرواية أن أمير المؤمنين الله أشجع من سيد الأنبياء عَلَيْهُ، ومن ثم احتاج إليه لصد عدوان الكفار.

الجهة الثانية: في الرواية غرابة أخرى، وهي تسجيل وقوع حرب بين المسلمين والروم في غزوة تبوك، مع أن المصادر التاريخية لم تذكر وقوع أي حرب، وإنما تخوف الروم وارتداعهم بمجرد السماع بمجي جيش النبي المسادر التاريخية أي حضور لعلى اللها.

<sup>(1)</sup> مدينة المعاجز، السيد هاشم البحراني ج ١ ص ٢٥٩، طبعة مؤسسة النعمان.

الجهة الثالثة: في مضمون الرواية غرابة ثالثة وهي نزول آيــة: ﴿وَكَـفَى ٱللَّـهُ اللَّـهُ اللَّـهُ اللَّـهُ اللَّـهُ اللَّـهُ اللَّـهُ اللَّـمُوْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ﴾ في غزوة تبوك مع أنها نزلت في غزوة الأحزاب.

ويرد التوهم الأول: إن هذا الانطباع عن مفاد الرواية سطحي وفاتر جدا، فإن موقعية النبي على إدارة الجيش ونظم وضع المسلمين تستدعي أن لا يباشر بنفسه الشريفة كل الأدوار كما هو الحال في غزوة بدر، فإنه قذف أخاه أمير المؤمنين الله في لهوات نار الحرب في مواطن عديدة، فلا ينكفئ حتى يطأ لهبها بأخمصه كما في مبارزة عمرو بن ود في الخندق، والمبيت على الفراش ليلة الهجرة وفتح خيبر، حيث بعث النبي الله أبا بكر وعمر وعمرو بن العاص، كل منهم في سرية ورجعوا منكفئين ولم يحققوا النصر، حتى بعث أخاه أمير المؤمنين الله مكدودا في ذات الله مجدا ناصحا، ومن ثم قال عنه النبي في الحديث المشهور: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلاأنه لا نبي بعدي» أي أن موقعية على الله منه أخي، هي كقول موسى في أخيه هارون: ﴿وَآجْعَل لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي \* هَارُونَ أَخِي \*

ومن ثم ورد في الحديث القدسي الشريف عن ابن شهر آشوب: من طريق المخالفين من الرسالة القوامية وحلية الأولياء، واللفظ لها: بالإسناد عن سعيد ابن جبير أنه قال أبو الحمراء: قال رسول الله على الله العرش: أنا غرست جنة عدن بيدي، محمد صفوتي من خلقي، أيدته بعلي نصرته بعلى»(٢).

وإلا فسيد الأنبياء ﷺ هو الحائز على كل الفضائل فوق سيد الأوصياء ﷺ،

<sup>(</sup>١) سورة طه (٢٩).

<sup>(</sup>٢) مدينة المعاجز، السيد هاشم البحراني ج٢ ص٤٦، وج٢ ص٣٩٣ ضبعة مؤسسة النعمان.

حيث قال الإمام أمير المؤمنين على : «كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس اتقينا برسول الشيئي ولذنا به (١).

وقال على على عندما سئل من قبل بعضهم: أفنبي أنت؟ فقال: «ويحك إنما أنا عبد من عبيد محمد» (٢)(٢).

ويرد التوهم الثاني: إن عدم ذكر المصادر التاريخية لوقوع حرب في غزوة تبوك لا يعني عدم وقوعها، كيف وقد أخذ القلم السقيفي والأموي، ومن بعده القلم العباسي مأخذه في إخفاء الحقائق وطمس مجريات مسرح الأحداث، إلى درجة أخذوا يزرون بشخصية سيد الأنبياء تمين فضلا عن عترته، وليس إلا لعداوة قريش لصاحب الدعوة وعترته الطاهرة عليها.

وكيف يؤمل بالقلم أن يكون أمينا في ظل إرهاب السلطة !! وكم من معالم في سيرة النبي ﷺ قد أخفيت وزويت عن أن تصل إلى مسامع أجيال المسلمين في القرون اللاحقة !! ومع كل ذلك ﴿وَيَأْبَى آللَهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ﴾.

ويرد التوهم الثالث: إن نزول الآية في الخندق لا ينافي تكرر نزولها في غزوة تبوك، فإن الآية الواحدة قد يتكرر نزولها عدة مرات، وما أشتهر بين المفسرين من قاعدة سبب النزول الواحد للآية مدفوع بما في الروايات من وقوع نزول الآيمة عدة مرات في مواطن بمثابة تكون كلها أسباب نزولها، فليس النزول الأول يختص بالسبية كما عرف عن سورة الحمد بالسبع المثاني، حيث تكرر نزولها.

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة ج١٣ ص ٢٧٩، وسبل الهدى والرشاد ج٧ ص٤٧، الصالحي الشامي، يرويه عن مسنم.

<sup>(</sup>۲) الكنيني. الكافي ج ١ ص ٩٠.

<sup>(</sup>٣) قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج ٣١ ص ٢٧٩: فكيف يقول الجاحظ أنه ما خاض الحرب، ولا خالط الصفوف وأي فرية أعظم من فرية من نسب رسول الله تَقَلِّقُ الى الإحجام واعتزال الحرب.

# استغاثة على الله بالرسول

- ما جاء في الروايات في وصف حال أمير المؤمنين للله عند الاحتضار:
   «فقال له الحسن للله يا أبه ما دعاك إلى هذا؟ فقال له: يا بني إني رأيت جدك رسول الشَيَّلُةُ
   في منامي قبل هذه الكائنة بليلة، فشكوت إليه ما أنا فيه من التذلل والأذى من هذه الأمة، فقال لي: أدع عليهم، فقلت: اللهم أبدلهم بي شرا مني وأبدلني بهم خيرا منهم» (١).
- عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن الحسن بن علي ﷺ قال: خرجت أنا وأبي ﷺ نصلي في هذا المسجد، فقال ﷺ لي: يا بني إني بت الليلة أوقظ أهلي لأنها ليلة الجمعة صبيحة يوم بدر لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ف ملكتني عيناي، فسنح لي رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله ماذا لقيت من أمتك من الأود واللدد؟ فقال لي: ادع عليهم. فقلت: «اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهم، وأبدلهم بي من هو شر لهم مني» (۱).

فيتبين من الرواية تشكي الإمام الله حاله للرسول الله وهو أليه همومه، وهو نحو من الاستغاثة والاستنجاد والطلب.

وتبين شكايته لجحود الأمة حقه وتمردها عن الانصياع لهدايته على الها، وشدة الأذى الذي لاقاه، والتظلم هو نحو طلب المعونة والمدد من المشكو إليه طلبا للنصرة والإغاثة، وقد أجابه على وأذن له أن يدعو لتجازى الأمة بحرمانها من قيادته، وبركة وجوده، وتدبيره ورياض عدله، وحداثق القسط التي أقامها، والهدى والصلاح الذي أفشاه فيها.

■ قال أمير المؤمنين 環 : «لقد استرجعت الوديعة، وأخذت الرهينة، واختلست

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار. العلامة المجلسي ج ٤٢ ص ٢٩١. وشرح الأخبار ج ٢ ص٤٣٢، حديث ٧٨٦. والأنوار العلوية.

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين، أبو الفرج الإصفهاني ص٢٥.

الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء، يا رسول الله! أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، لا يبرح الحزن من قلبي، أو يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم، كمد مقيح، وهم مهيج، سرعان ما فرق بيننا، وإلى الله أشكو، وستنبثك ابنتك بتضافر أمتك علي وعلى هضمها حقها، فاستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا، وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين»(١).

وهذه الشكاية هي الأخرى طلب من النبي عَلَيْهُ بتضميد جراح حليلته الزهراء بين ونحو من بث الهم والحزن لرسول الله على استظهارا واستنصارا ليكون شاهدا على ما يجري من انحراف المسيرة، مع أنه قد وجه الشكاية إلى الله تعالى أولا تدليلا على أن التوجه بالشكاية إلى رسول الله هي شكاية إلى الله تعالى وتوجه بالشكاية إلى الحضرة الإلهية، وهذا هو ما مر علينا من عقيدة كل مسلم عندما يستغيث بالنبي عَلَيْهُ والعترة بهن أن استغاثته بصفة اصطفائهم بالقرب من الله تعالى، وأن التوجه إليهم يؤدي إلى التوجه للحضرة الإلهية؛ لأنهم باب الله الأعظم الذي منه يؤتى.

#### استغاثة فاطمة على بالرسول علله

■ قال سليم بن قيس: قلت لسلمان أنخلوا على فاطمة ﷺ بغير إذنها؟ قال: أي والله وما عليها خمار. فنادت: يا أبتاه، لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر، وعيناك لم تتفقأ في قبرك، تنادى بأعلى صوتها...

فقالت فاطمة على: يا عمر، ما لنا ولك؟ فقال: افتحي الباب وإلا أحرقنا عليكم بيتكم، فقالت: «يا عمر، أما تتقي لله تدخل على بيتى»؟ فأبى أن ينصرف، ودعا عمر بالنار

<sup>(</sup>١) الأمالي، الشيخ المفيد ص ٢٨٢، الكافي. الشيخ الكنيني ج ١ ص ٥٩.

فأضرمها في الباب ثم دفعه فدخل فاستقبلته فاطمة؟ وصاحت: «يا أبتاه يا رسول الله» فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها فصرخت: «يا أبتاه» فرفع السوط فضرب به ذراعها فنادت: «يا رسول الله، لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر» (١).

#### استغاثة الحسين الله بالرسول

في الرواية أنه خرج الحسين على من منزله ذات ليلة وأقبل إلى قبر جده المنظمة فقال: «السلام عليك يا رسول الله أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك، وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم قد خذلوني، وضيعوني، ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك، قال: ثم قام فصف قدميه فلم يزل راكعا ساجدا».

قال: فجعل الحسين على في منامه ينظر إلى جده ويقول: «يا جداه لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا فخذني إليك وأدخلني معك في قبرك، فقال له رسول الله: لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا حتى ترزق الشهادة، وما قد كتب الله لك فيها من الثواب العظيم، فإنك وأباك وأخاك وعمك وعم أبيك تحشرون يوم القيامة في زمرة واحدة، حتى تدخلوا الجنة» (٢).

# استغاثة السجاد ﷺ في دعائه بالنبي والأئمة ﷺ

<sup>(</sup>١) كتاب سنيم بن قيس، تحقيق محمد بافر الأنصاري ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار. العلامة المجنسي ج ٤٤، ص٣٢٨. والعوالم ج١٧ ص١٧٧. والفتوح ج٥ ص ٢٠. ومقتل الخوارزمي ج ١ ص١٨٦.

محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي، اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق، اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحصيين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين...»(١).

■ وقال ﷺ: «أسألك بحق نبيك محمد ﷺ، وأتوسل إليك بالأئمة ﷺ الذين اخترتهم لسرك، وأطلعتهم على خفيك، واخترتهم بعلمك، وطهرتهم وأخلصتهم واصطفيتهم وأصفيتهم وجعلتهم هداة مهديين، وائتمنتهم على وحيك، وعصمتهم عن معاصيك ورضيتهم لخلقك، وخصصتهم بعلمك، واجتبيتهم وحبوتهم وجعلتهم حججا على خلقك، وأمرت بطاعتهم على من برأت، وأتوسل إليك في موقفي اليوم أن تجعلني من خيار وفدك» (1).

# استغاثة الإمام الكاظم ﷺ بالزهراء ﷺ

■ عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم الله قال: قال لي: «إني لموعوك منذ سبعة أشهر، ولقد وعك أبني اثني عشر شهرا وهي تضاعف علينا، أشعرت أنها لا تأخذ في الجسد كله ربما أخنت في أعلى الجسد ولم تأخذ في أسفله، وربما أخنت في أسفله ولم تأخذ في أسفله على الجسد كله؟ قلت: جعلت فداك إن أذنت لي حدثتك بحديت عن أبي بصير عن جدك أنه كان إذا وعك استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان: ثوب في الماء البارد وثوب على جسده يراوح بينهما، ثم ينادي حتى يسمع صوته على باب الدار يا

<sup>(</sup>١) مصباح المتهجد. الشيخ الطوسي ص٨٢٨.

<sup>(</sup>٢) الصحيفة السجادية (ابطحى). الإمام زين العابدين الثيل ص ٢٤٤.

فاطمة بنت محمد، فقال: صدقت، قلت: جعلت فداك فما وجدتم للحمى عندكم دواء؟ فقال: ما وجدنا لها عندنا دواء إلا الدعاء والماء البارد، إني اشتكيت فأرسل إلي محمد بن إبراهيم بطبيب له فجاءني بدواء فيه قي فأبيت أن أشربه؛ لأني إذا قييت زال كل مفصل مني»(١).

#### استغاثة زينب على برسول الله علية

■ وكانت زينب تقول: «وامحمداه، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين مرمل بالدماء، صريع بكربلاء، مقطع الأعضاء، مجزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والردا، بأبي من معسكره نهبا، بأبي من فسطاطه مقطع بالعرا، بأبي من لا هو غائب فيرجى، ولا مريض فيداوى، أنا الفداء للنهموم حتى مضى، أنا الفداء للعطشان حتى قضى، أنا الفداء لمن شيبته تقطر بالدماء»(١).

■ ومررن على جسد الحسين الله وهو معفر بدمائه مفقود من أحبائه، فندبت عليه زينب بصوت مشج وقلب مقروح: «يا محمداه، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا وإلى لله المشتكى، وإلى علي المرتضى، وإلى فاطمة الزهراء، وإلى حمزة ، عيد الشهداء، هذا حسين بالعراء تسفي عليه الصبا، قتيل أولاد الأدعياء، واحزناه واكرباه، اليوم مات جدي رسول الله، يا أصحاب محمداه، هذه ذرية المصطفى يساقون سوق السبايا، فأذابت القلوب القاسية والجبال الراسية» (٣).

<sup>(</sup>١) الكافي. الشيخ الكنيني ج ٨ ص ١٠٩.

<sup>(</sup>۲) مناقب آل أبي طالب. ابن شهر آشوب ج٣ ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) مثير الأحزان. ابن نما الحبي ص٥٩.

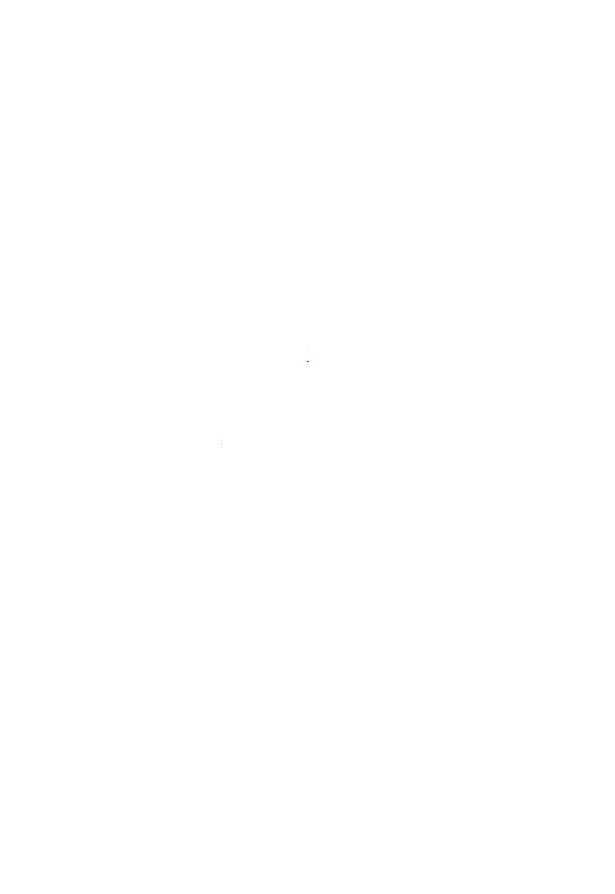

#### الطائفة الثانية

#### الندب إلى الاستغاثة بالمعصومين ﷺ

يا أولياء الله، إن بيني وبين الله حز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم، فبحق من انتمنكم على سره، واسترعاكم أمر خلقه، وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي، وكنتم شفعائي.

روى الطبراني وابن المكري وأبو الشيخ، أنهم كانوا جياعا، فجاءوا إلى قبر النبي ﷺ فقالوا: «يا رسول الله: الجوع، فاشبعوا» (٢).

■ «صلاة الاستغاثة بالبتول» تصلي ركعتين، ثم تسجد وتقول: «يا فاطمة» مائة مرة، ثم تضع خدك الأيمن على الأرض وقل مثل ذلك، وتضع خدك الأيسر على الأرض وتقول مثله، ثم اسجد وقل ذلك مائة وعشر دفعات، وقل: «يا آمناً من كل شيء، وكل شيء منك خائف حذر، أسألك بأمنك من كل شيء وخوف كل شيء منك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعطيني أمانا لنفسي وأهلي ومالي وولدي حتى لا أخاف أحداً ولا أحذر من شيء أبدا إنك على كل شيء قدير» (٣).

<sup>(</sup>١) كاشف الغضاء. منهج الرشاد ص ٦٩.

<sup>(</sup>٢) كاشف الغطاء. منهج الرشاد ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق. الشيخ الضرسي ص ٣٣٠.

- «صلاة الغياث» عن أبي عبد الله على قال: إذا كانت لأحدكم استغاثة إلى الله تعالى فليصل ركعتين ثم يسجد ويقول: «يا محمد، يا رسول الله، يا علي، يا سيد المؤمنين والمؤمنات، بكما أستغيث إلى الله تعالى، يا محمد يا علي، أستغيث بكما، يا غوثاه بلله وبمحمد وعلى وفاطمة ـ وتعد الأئمة ـ بكم أتوسل إلى الله تعالى، فإنك تغاث من ساعتك إن شاء الله تعالى» (١).
- ☑ ذكر الشيخ القمي في كتاب المفاتيح لهم ﷺ زيارة جامعة تشتمل على الاستئذان، والظاهر أنه ۞ قد رواها عن بعض كتب الشيخ والسيد ابن طاووس، ونحن نوردها اعتمادا على أمانته في النقل، قال (تغمده الله برحمته) بعد أن ذكر بعض آداب الزيارة، وقل أيضا: «يا موالي، يا أبناء رسول الله، عبدكم وابن أمتكم، الذليل بين أيديكم، والمضعف في علو قدركم، والمعترف بحقكم جاءكم مستجيرا بكم قاصدا إلى حرمكم، متقربا إلى مقامكم، متوسلا إلى الله تعالى بكم، أأدخل يا موالي، أأدخل يا أولياء لله، أأدخل يا ملائكة الله المحدقين بهذا الحرم، المقيمين بهذا المشهد» (١).
- حدثني محمد بن يعقوب، عمن حدثه، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أورمة، عمن أورمة. وحدثني أبي، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن أورمة، عمن حدثه، عن الصادق وأبي الحسن الثالث ﷺ، قال: تقول عند قبر أمير المؤمنين ﷺ؛ «السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم، وأول من غصب حقه، صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين، وأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد، عنب الله قاتلك بأنواع العذاب، وجدد عليه العذاب، جئتك عارفا بحقك، مستبصرا بشأنك، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك ومن ظلمك، ألقى على ذلك ربى إن شاء الله تعالى، يا ولي الله، إن لي ذنوبا كثيرة فاشفع لي إلى

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق. الشيخ الطبرسي ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) كنمة التقوى. الشيخ محمد أمين زين العابدين ج٣ ص٥٠٨.

ربك»<sup>(۱)</sup>.

■ «يا أولياء الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم، فبحق من ائتمنكم على سره، واسترعاكم أمر خلقه، وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي، وكنتم شفعائي» (۱).

■ محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن أورمة عمن حدثه عن الصادق وأبي الحسن الثالث ﷺ قال: تقول عند قبر أمير المؤمنين ﷺ : «السلام عليك يا ولي لات أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين، وأشهد أنك قد لقيت الله وأنت شهيد، عنب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب، جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك معاديا لأعدائك ومن ظلمك، ألقى على ذلك ربي إن شاء الله، يا ولي الله إن لي ذنوبا كثيرة فاشفع لي إلى ربك؟، فإن لك عند الله مقاما محمودا وأن لك عند الله جاها وشفاعة وقال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» (٣).

■ جعفر بن محمد بن قولو يه في الكامل: عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد
بن عيسى بن عبيد، عمن ذكره، عن أبي الحسن علية قال: تقول ببغداد: «السلام عليك
يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام
عليك يا من بدا لله في شأنه، أتيتك عارفا بحقك، معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك يا
مولاي، قال: وادع الله واسأل حاجتك، قال: وسلم بهذا على أبي جعفر محمد بن
على المؤلفة (١).

المحمد بن عدم بن عدم بن عدم بن على المؤلفة (١).

المؤ

«مولاي يا حجة الله، يا أمين الله، يا ولي الله، إن بيني وبين الله ذنوبا قد أثقلت ظهري

<sup>(</sup>١)كامل الزيارات. جعفر بن محمد بن قولويه ص١٠٣٠

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق ج٢ ص٦١٦.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام. الشيخ الطوسي ج٦ ص٢٨.

<sup>(1)</sup> مستدرك الوسائل. الميرزا النوري ج١٠ ص٣٥٣.

ومنعتني من الرقاد، وذكرها يقلقل أحشائي، وقد هربت منها إلى الله وإليك، فبحق من النتمنك على سره، واسترعاك أمر خلقه، وقرن طاعتك بطاعته، وموالاتك بموالاته، كن لي إلى الله شفيعا، ومن النار مجيرا، وعلى الدهر ظهيرا، ثم انكب على القبر وقل: يا حجة الله، يا ولي النار مجيرا، واللائذ بقبرك، والنازل بفنائك، والمنيخ رحله في جوارك، أسألك أن تشفع لي إلى الله في قضاء حاجتي، وانجح طلبتي في الدنيا والآخرة، فإن لك عند الله الجاه العظيم والشفاعة المقبولة» (١).

ا أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف: أن رجلا ضرير البصر أتى النبي الله فقال ادع الله أن يعافيني، فقال: إن شئت أخرت ذاك فهو أعظم لأجرك، وأن شئت دعوت الله، فقال: ادعه، فأمره أن يتوضأ و يصلى ركعتين و يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد المناه عني الرحمة يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في عثمان بن أبي العاص» (٢).

■ وروينا في كتاب الترمذي «سنن الترمذي، كتاب الدعوات باب ١١٩، ح١٥٨»، وابن ماجه «كتاب إقامة الصلاة، باب ١٨٩، ح١٢٨٥»، عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه، أن رجلا ضرير البصر أتى النبي على فقال: ادع الله تعالى أن يعافيني، قال: «إن شئت دعوت، وأن شئت صبرت فهو خير لك» قال فادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد على اللهم فشفعه في؛ الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في؛ قال الترمذي: حديث حسن صحيح»(٣).

<sup>(</sup>١) المزار، محمد بن المشهدي ص٢١١.

<sup>(</sup>٢) منتخب مسند عبد بن حميد. عبد بن حميد بن نصر الكسي ص١٤٧.

<sup>(</sup>٣) الأذكار النووية. يحيى بن شرف النووي ص ١٨١.

#### الطائفة الثالثة:

#### الندب الخاص بتوجه النداء إلى المعصومين على

قال النبي عَلَيْهُ : «إنه حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفايح الذهب، فإذا دقت الحلقة على الباب طنت وقالت: يا على يا على».

### الندب الخاص بتوجه النداء إليهم بلفظ النداء وبذكرهم

فيما يلي مجموعة من الروايات:

☑ من كتاب المناقب قال: قال رسول الله ﷺ: «إن شه عمودا من نور يضي لأهل الجنة كالشمس لأهل الدنيا لا يناله إلا علي وشيعته، وأن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء طولها خمسون عاما، على صفائح من ذهب إذا نقرت طنت وقالت في طنينها: يا علي» (١). أقول: معناها طريق الجنة وشعارها يا على.

- عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن رسول الله على أنه قال: «إن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، فإذا دقت الحلقة على الصفحة طنت وقالت: يا على» (٢).
- ◙ روى السيد المرعشي في شرح إحقاق الحق عن مصادر العامة في أن طنين

<sup>(</sup>١) مشارق أنوار اليقين، الحافظ البرسي، ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق ص ٦٨٤ ح ٩٤٠ المجنس السادس والثمانون، ورواه في العلل ج ١ ص ١٦٤، ورواه المجلسي في البحار ج ٨ ص ١٢٢، وفي ج ٣٩ ص ٢٠٦.

باب الجنة يا علي يا علي قال: رواه القوم: منهم العلامة المولى محمد صالح الترمذي في «المناقب المرتضوية» (ص ٨٥ و٢٢٣، ط بسمبئي): روى من طريق الخطيب في «المناقب» قال النبي عَلَيُهُ : «إنه حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، فإذا دقت الحلقة على الباب طنت وقالت: يا علي يا علي» (١).

- ابن بابویه: قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الله بن الحسن المؤدب، عن أحمد بن علي الاصبهاني، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الثقفي، قال: حدثنا محمد بن داود الدينوري، قال: حدثنا منذر الشعراني، قال: حدثنا سعد بن زيد، حدثنا أبو قبيل، عن أبي الجارود رفعه إلى النبي الله قال: «إن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، فإذا دقت الحلقة على الصفحة طنت وقالت: يا علي» (٢).
- خصائص النطنزي، قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود، قال رسول الله عَلَيْة:
   «علي بن أبي طالب حلقة معلقة بباب الجنة من تعلق بها دخل الجنة»<sup>(٣)</sup>.
- القاضي النعمان في شرح الأخبار: ج ١، ص ١٤١: عن مسروق، قال: دخلت على عائشة فقالت لي: يا مسروق: إنك من أبر ولدي بي، وإني أسألك عن شيء فأخبرني به. فقلت: سلي يا أماه عما شئت. قالت: المخدج من قتله؟ قلت: على بن أبي طالب ﷺ. قالت: وأين قتله؟ قلت على نهر يقال لأعلاه تامرا، ولأسفله النهروان بين أحافيف «أخافيق» وطرق. فقالت: لعن الله فلانا، تعني عمرو بن العاص، فإنه أخبرني أنه قتله على نيل مصر. قال مسروق: يا أماه، فإني أسألك بحق الله وبحقي فإني ابنك، لما أخبرتني بما سمعت من رسول الله فيهم.

<sup>(</sup>١) روى السيد المرعشي في شرح إحقاق الحق ج٧. السيد المرعشي ص١٧٦: عن مصادر العامة في أن طنين باب الجنة يا عمى يا عني.

<sup>(</sup>٢) مدينة المعاجز للبحراني ج٢ ص٣٦٢: أن حنقة باب الجنة تقول: يا على.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب. ابن شهر آشوب ج ٢ ص ١٢.

قالت: سمعته يقول فيهم «أهل النهروان»: «هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة، وأقربهم إلى الله وسيلة».

رواه ابن المغازلي في المناقب عن أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن طاوان، عن الحسين بن محمد العلوي، عن أحمد بن محمد الجواربي، عن أحمد ابن حازم، عن سهل بن عامر البجلي عن أبي خالد الأحمر، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق قال: قالت عائشة: يا مسروق إنك من ولدي، وإنك من أحبهم إلي، فهل عندك علم من المخدج؟ قال: قلت: نعم، قتله علي بن أبي طالب على نهر يقال لأعلاه تامرا ولأسفله النهروان، بين أحفاق وطرقاء قالت: إيغني على ذلك بينة، فأتيتها بخمسين رجلا من كل خمسين بعشرة \_وكان الناس إذ ذاك أخماسا \_ يشهدون أن عليا لمن لل خمسين بعشرة موكان الناس إذ ذاك أخماسا \_ يشهدون أن عليا لمن على فهر يقال لأعلاه تأمرا ولأسفله النهروان بين أخفاق وطرقاء. فقلت: يا أماه، أسألك بالله وبحق رسول الله وبحقي \_فإني من ولدك \_أي شيء سمعت رسول الله يقول: هم شر الخلق والخليفة، يقتلهم خير الخلق والخليقة، وأقربهم إلى الله وسيلة. انتهى (١).

□ ما رواه السيد الأجل علي بن طاووس و في كشف المحجة، نقلا عن كتاب الرسائل للشيخ الأقدم محمد بن يعقوب الكليني و عمن سماه قال: كتبت إلى أبي الحسن الله: إن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي إلى ربه، قال: فكتب و نان كان لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك» (٢).

🗈 وفي البحار عن عدة الداعي، عن سلمان الفارسي قال: سمعت محمدالمَمَيْكُ

<sup>(</sup>١) العقائد الإسلامية ج ٤. مركز المصطفى ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) مكيال المكارم. ميرزا محمد تقى الإصفهاني ج٢ ص ٢٤٩.

يقول: إن الله عز وجل يقول: «يا عبادي أوليس من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلا أن يتحمل عليكم بأحب الخلق إليكم، تقضونها كرامة الشفيعهم، ألا فاعلموا أن أكرم الخلق علي وأفضلهم لدي محمد الله وأخوه على ومن بعده الأئمة الذين هم الوسائل إلى للله، ألا فليدعني من أهمته حاجة يريد نفعها أو دهته داهية يريد كشف ضررها بمحمد وآله الطيبين الطاهرين أقضها له أحسن ما يقضيها من تستشفعون بأعز الخلق عليه» (١).

◙ في البحار: ووجدت بخط الشيخ محمد بن على الجبعي: نقلا من خط الشيخ الأجل على بن السكون حدثنا الشيخ الأجل الفقيه سديد الدين أبو محمد عربي بن مسافر العبادي أدام الله تأييده، قراءة عليه، حدثنا الشيخ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن على بن طحال المقدادي رحمه الله بمشهد مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الطرز الكبير الذي عند رأس الإمام على في العشر الأواخر من ذي الحجة سنة تسع و ثلاثين وخمسمائة قال: حدثنا الشيخ الأجل السيد المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن الطوسى رضي الله عنه بالمشهد المذكور على صاحبه أفضل السلام في الطرز المذكور في العشر الأواخر من ذي القعدة سنة تسع وخمسمائة، قال: حدثنا السيد السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الحسين البزاز قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن يحيى القمى قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زنجويه القمي قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال أبو على الحسن بن أشناس: وأخبرنا أبو المفضل محمد بن عبدالله الشيباني أن أبا جعفر محمد بن عبدالله بــن جعفر الحميري أخبره وأجاز له جميع ما رواه، أنه خرج إليه توقيع من الناحية المقدسة حرسها الله بعد المسائل التي سألها: والصلاة والتوجه أوله:

<sup>(</sup>١) مكيال المكارم. ميرزا محمد تقي الإصفهاني ج٢ ص٢٤٨.

# بِسُ مِالْلِهِ الزَّكُمْنِي الزَّكِيدِ مِ

«لا لأمر الله تعقلون، ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة فما تغن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا، فقولوا كما قال الله تعالى: سلام على آل ياسبين، ذلك هو الفضل المبين، والله ذو الفضل العظيم، من يهديه صراطه المستقيم. التوجه: قد آتاكم الله يا آل ياسين خلافته، وعلم مجارى أمره فيما قضاه ودبره ورتبه وأراده في ملكوته، فكشف لكم الغطاء، وأنتم خزنته وشهداؤه وعلماؤه وأمناؤه، ساسة العباد، وأركان البلاد، وقضاة الأحكام، وأبواب الإيمان ومن تقديره منايح العطاء، بكم إنفاذه محتوما مقرونا فما شيء منه إلا وأنتم له السبب، وإليه السبيل، خياره لوليكم نعمة، وانتقامه من عدوكم سخطة، فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم، ولا مذهب عنكم، يا أعين الله الناظرة، وحملة معرفته، ومساكن توحيده في أرضه وسمائه، وأنت يا حجة الله وبقيته كمال نعمته، ووارث أنبيائه وخلفائه، ما بلغناه من دهرنا، وصاحب الرجعة لوعد ربنا، التي فيها دولة الحق وفرحنا ونصر الله لنا وعزنا. السلام عليك أيها العلم المنصوب، والعلم المصبوب، والفوث والرحمة الواسعة، وعدا غير مكذوب. السلام عليك صاحب المرأى والمسمع، الذي بعين الله مواثيقه، وبيد الله عهوده، وبقدرة الله سلطانه، أنت الحليم الذي لا تعجله العصبية والكريم الذي لا تبخله الحفيظة، والعالم الذي لا تجهله الحمية»(1).

□ حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عَنْ قال: «ما اجتمع في مجلس قوم لم يذكروا الله عز وجل ولم يذكرونا إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة، ثم قال: قال أبو جعفر٧؛ إن

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار، العلامة المجنسي ج ٩١ ص ٣٧.

 $^{(1)}$ ذكرنا من ذكر الته وذكر عدونا من ذكر الشيطان

■ في الاستيعاب لابن عبد البر: روى ابن عباس وأنس بن مالك أن عمر ابن الخطاب كان إذا قحط أهل المدينة استسقى بالعباس، قال أبو عمر: وكان سبب ذلك أن الأرض أجدبت إجدابا شديدا على عهد عمر سنة سبع عشرة، فقال كعب: إن بني إسرائيل كانوا إذا قحطوا وأصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة الأنبياء، فقال عمر: هذا عمم النبي النبي وصنو أبيه وسيد بني هاشم، فمضى إليه عمر فشكى إليه ما فيه الناس ثم صعد المنبر ومعه العباس فقال: «اللهم إنا قد توجهنا إليك بعم نبينا وصنو أبيه فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» (٢).

■ عن أنس بن مالك أنهم كانوا إذا قحطوا على عسهد عسمر خرج بالعباس فاستسقى به وقال اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا إذا قحطنا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا.. وعن ابن عمر أن عمر خطب الناس وقال: «أيها الناس إن رسول الشكالة كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده يعظمه ويفخمه ويبر قسمه، فاقتدوا أيها الناس برسول الشكالة في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله عز وجل فيما نزل بكم» (٣).

حديث حسن صحيح تفرد به الزبير بن بكار، خرجه الحافظ الدمشقي.

ثم قال: «يا أبا الفضل قم فأدعو الله، فقام العباس يحمد الله ويثني عليه ويدعو إلى أن قال: اللهم... وقد توجه القوم بي إليك فاسقنا الغيث.

قال: فأرخت السماء غزالها، وأخصبت الأرض فقال عمر: هذي والله الوسيلة إلى الله، والمكان منه»(٤).

<sup>(1)</sup> الكافي. الشيخ الكنيني ج ٢ ص ٤٩٦، وسائل الشيعة (آل البيت). الحر العاملي ج٧ ص١٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار. العلامة المجنسي ج٢٢ ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) ذخائر العقبي. أحمد بن عبدالله الطبري ص١٩٨٠.

<sup>(</sup>٤) رواء الحاكم في المستدرك ج٣ ص ٣٣٤.

#### الفتاوي الدينية

قال السيد الخوثى:

قول القائل: أدركنا يا علي لا مانع منه وهو يقصد التوسل به إلى الله، وهل هناك مانع من قول الغريق أو الحريق ومن إليهما حين يستغيث بمن ينقذه فيقول: يا فسلان أنقذني ؟!

#### ملف الفتاوي الدينية

■ سؤال ١٤٢٦: من الرسوم في هذه البلاد أن المؤمنين يستغيثون بالإمام
 الحجة ﷺ بعد كل صلاة، ويقولون: يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري عجل على ظهورك.

واستشكل عليهم بعض العلماء: بأن هذا ينافي عقيدة الشيعة، فإن الإمام لا يملك أمره، والدعاء لا بد أن يكون من الله، فهل يرد هذا الإشكال ويحرم مثل هذه الاستغاثة أم لا؟

الخوئي: الإشكال المذكور غير وارد، فإن الغرض من الجملة المذكورة الدعاء والالتماس منه على بتعجيل ظهوره بطلبه على من الله تعالى ذلك، كما هو الحال في سائر الأدعية المشتملة على طلب الحوائج من الأئمة الأطهار، فإن معنى ذلك هو جعلهم: واسطة عند الله تعالى، وقد ذكر مضمونه في ذيل دعاء العهد الوارد في

صباح أربعين يوما عن الصادق الله العالم. انتهى (١)

أقول: ويستقيم الطلب منهم المنهم المنهم الله في إن يمنحوا ما أقدرهم الله عليه، وأذن لهم في إعطائه، وهذا معنى الشفاعة التكوينية الذي مر بيانها في المطالب السابقة، وهو لا يعني استقلالهم لا ذاتا ولا فعلا فيما أقدروا عليه.

الله سؤال ١٣٠٦: هل يجوز طلب الولد أو الرزق أو الحفظ والأمان إلى غير ذلك، من المعصومين ﷺ مباشرة، لا لأنهم يخلقون أو يرزقون وإنما لأنهم الوسيلة إلى الله تعالى والشفعاء إليه بقضاء الحاجات، ولأنهم لا يفعلون شيئا إلا بإذنه جل شأنه فهم يسألونه فيخلق ويسألونه فيرزق، ولا ترد لهم مسألة أو دعاء لمنزلتهم منه جل شأنه ولولايتهم علينا، وقد قال تعالى: ﴿وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ و ﴿يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ و ﴿يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ و ﴿يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ و ﴿يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ

الخوئي: لا بأس بذلك القصد. انتهى (٢)

أقول: مر عدم الحصر بذلك الذي قد مر.

■ سؤال ١٣١٣: المتعارف حال النهوض أو القيام أو حال أي عمل الاستنجاد بالنبي ﷺ أو الإمام على ﷺ أو أحد الأئمة ﷺ، فهل يجوز ذلك عن قصد، علما أن الاعتقاد هو أنهم الباب إلى الله تعالى؟

الخوئي: لا بأس بتوسيطهم والاستشفاع بهم إلى الله تعالى كوسيلة في قضائه هو حوائج المتوسلين؛ لأنه تعالى رغب في التوسل بمقوله تمعالى: ﴿ وَابْنَغُوا إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ ﴾. انتهى (٣)

أقول: قد مر أن الأفعال والقدرات التي وكل بها الملائكة أو الأولياء ﷺ ليست معزولة

<sup>(</sup>١) صراط النجاة، ج٢ ص٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) صراط النجاة ج ١ ص ٤٦٦.

<sup>(</sup>٣) صراط النجاة ج ١ ص ١٦٠.

عن قدرة الله وفعله، بل قائمة به، فتسند مآلا إليه وإن كانت لها نسبة ملابسية إلى الموكلين، وهذه النسبة قائمة بالنسبة والإسناد إليه تعالى.

□ سؤال ٩٩٣: ما معنى العبارة الواردة في دعاء رجب اليومي: «لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك»؟

الخوشي: لعلها تشير إلى أنهم مع بلوغهم في مرتبة الكمال إلى حد نفوذ التصرف منهم في الكون بإذنك، فهم مقهورون لك؛ لأنهم مربوبون لك، لا حيلة لهم دون إرادتك ومشيتك فيهم بما تشاء. والله العالم. انتهى (١)

أقول: ويمكن أن يفسر بأن ظهور الله تعالى في كافة شؤونه بالآيات، والآيات علامات عليه، وصور يظهر بها، فرؤيتها رؤيته، إلا أنها مخلوقة له، فما تقدم من جوابه؟ بيان للتوحيد بالتوسل في مقام الفعل، وما ذكرناه بيان للتوحيد بالتوسل في مقام الصفات والذات.

□ سؤال ١٩٩٦: ما حكم قول: أدركنا يا علي، ويا أبا الغيث أغثنا وغير ذلك؟
 الخوئي: قول القائل: أدركنا يا علي لا مانع منه وهو يقصد التوسل به إلى الله،
 وهل هناك مانع من قول الغريق أو الحريق ومن إليهما حين يستغيث بمن ينقذه فيقول: يا فلان أنقذني؟! وهناك آية في القرآن الكريم تؤيد ذلك، وهي قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَآسْتَغْفَرَوا آللة وَآسْتَغْفَرَ لَهُمُ آلرُسُولُ لَوَجَدُوا آللة تَوَاباً رَحِيماً﴾. صدق الله العلى العظيم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه؟ : ويزاد على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَابْتَغُوا إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ . انتهى (٢)

<sup>(</sup>١) صراط النجاة، ج٣ ص٣١٧.

<sup>(</sup>٢) صراط النجاة ج٣ ص٣١٨.

أقول: هذا الجواب منه؟ يقرر أن التوسل قد يكون بمعنى الطلب منهم فيما أقدرهم الله عليه، وأذن لهم في فعله.

#### كلمات العلماء من الفريقين

قال العلامة الأميني:

هناك جماعة من الحفاظ وأعلام أهل السنة بسطوا القول في التوسل وقالوا: إن التوسل بالنبي جائز في كل حال قبل خلقه وبعده فى مدة حياته فى الدنيا وبعد موته..

#### ملف كلمات العلماء من الفريقين

قال الأصفهائي:

يمكن أن يقال إن من جملة فوائد وجود الإمام الله ووظائفه وعاداته ومناصبه على ما يظهر من الروايات إعانة الملهوفين، وإغاثة المستغيثين، بل لا ريب في أن أحدا من الناس إذا كان من رعية رئيس قادر مطاع وبغي عليه، دله أحبته إلى التظلم لدى ذلك الرئيس، ولو ترك ذمه العقلاء بتركه عرض حاجته عليه. انتهى (١)

أقول: يشير إلى أن نصب الله تعالى للنبي وأهل بيته ﷺ ولاة على الأمة، بنفسه يقتضي كونهم شفعاء ووسطاء ما بين الله وخلقه، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ قُضِى بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ (٢).

الدالة على أن حساب الأمم لا يقام إلا بمجى رسول وإمام كل أمة.

<sup>(</sup>١) مكيال المكارم. ميرزا محمد تقى الإصفهاني ج٢ ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>۲) سورة يونس (٤٧).

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهيدًا عَلَى هَوُلاء﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا﴾ (٢).

فجعل النبي وأهل بيته الله من ذرية إبراهيم وإسماعيل الله أشهادا على الناس، فأعمال العباد مرتهنة في العرض على الله تعالى بحججه من أنبيائه ورسله وأوصيائه.

#### 🗈 قال الأميني:

وأما الاستغاثة والنداء والانقطاع وما أشار إليها، فلا تعدو أن تكون توسلا بهم إلى المولى سبحانه، واتخاذهم وسائل إلى نجح طلباتهم عنده جلت عظمته، لقربهم منه وزلفتهم إليه ومكانتهم عنده؛ لأنهم عباد مكرمون، لا لأن لذواتهم القدسية دخلا في إنجاح المقاصد أولا وبالذات، لكنهم مجاري الفيض، وحلقات الوصل، ووسايط بين المولى وعبيده، كما هو الشأن في كل متقرب من عظيم يتوسل به إليه.

وهذا حكم عام للأولياء والصالحين جميعا وإن كانوا متفاوتين في مراحل القرب، كل هذا مع العقيدة الثابتة بأنه لا مؤثر في الوجود إلاالله سبحانه، ولا تقع في المشاهد المقدسة كلها من وفود الزائرين إلا ما ذكرناه من التوسل، فأين هذه من مضادة التوحيد؟! انتهى (٣)

أقول: قد مر أن التوسل هو الطريق الحصري للتوحيد، وليس الكلام في عدم المضادة وأصل المشروعية، بل في الضرورة واللابدية.

<sup>(</sup>١) سورة النحل (٨٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج (٧٨).

<sup>(</sup>٣) الغدير ج٣. الشيخ الأميني ص٢٩٢.

#### 🗉 قال الأميني:

هناك جماعة من الحفاظ وأعلام أهل السنة بسطوا القول في التوسل وقالوا: إن التوسل بالنبي جائز في كل حال، قبل خلقه وبعده في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة والجنة وجعلوه على ثلاثة أنواع:

- (١) طلب الحاجة من الله تعالى به أو بجاهه أو لبركته، فقالوا: إن التوسل بهذا المعنى جائز في جميع الأحوال المذكورة.
- (٢) التوسل به بمعنى طلب الدعاء منه، وحكموا بأن ذلك جائز في الأحوال كلها.
- (٣) الطلب من النبي عَلَيْهُ ذلك الأمر المقصود، بمعنى أنه عَلَيْهُ قادر على التسبب فيه بسؤاله ربه وشفاعته إليه، فيعود إلى النوع الثاني في المعنى غير أن العبارة مختلفة، وعدوا منه قول القائل للنبي عَلَيْهُ: أسألك مرافقتك في الجنة.

وقول عثمان ابن أبي العاص: شكوت إلى النبي الله سوء حفظي للقرآن، فقال: ادن مني يا عثمان، ثم وضع يده على صدري وقال: اخرج يا شيطان من صدر عثمان، فما سمعت بعد ذلك شيئا إلا حفظت.

وقال السبكي في «شفاء السقام»: والآثار في ذلك كثيرة أيضا، إلى أن قال: فلا عليك في تسميته توسلا، أو تشفعا، أو استغاثة، أو توجها (١).

#### ◙ قال العلامة الطباطبائي:

ربما يظن أن ما ورد في الأدعية من الاستشفاع بالنبي وآله المعصومين صلوات الله عليهم، ومسألته تعالى بحقهم، وزيارة قبورهم، وتقبيلها والتبرك

<sup>(</sup>١) الغدير ج٥. الشيخ الأميني ص١٤٥.

بتربتهم، وتعظيم آثارهم، من الشرك المنهي عنه وهو الشرك الوثني، محتجا بأن هذا النوع من التوجه العبادي فيه إعطاء تأثير ربوبي لغيره تعالى وهو شرك، وأصحاب الأوثان إنما أشركوا لقولهم في أوثانهم: إن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقولهم: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ولا فرق في عبادة غير الله سبحانه بين أن يكون ذلك الغير نبيا أو وليا أو جبارا من الجبابرة أو غيرهم، فالجميع من الشرك المنهي عنه.

وقد فاتهم أولا: أن ثبوت التأثير سواء كان ماديا أو غير مادي في غيره تعالى ضروري لا سبيل إلى إنكاره، وقد أسند تعالى في كلامه التأثير بجميع أنواعه إلى غيره، ونفي التأثير عن غيره تعالى مطلقا يستلزم إبطال قانون العلية والمعلولية العام الذي هو الركن في جميع أدلة النوحيد، وفيه هدم بنيان التوحيد، نعم المنفي من التأثير عن غيره تعالى هو الاستقلال في التأثير ولا كلام لأحد فيه، وأما نفي مطلق التأثير ففيه إنكار بديهة العقل والخروج عن الفطرة الإنسانية، ومن يستشفع بأهل الشفاعة الذين ذكرهم الله في مثل قوله: ﴿ وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَمُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَلا يَشْفُعُونَ إِلّا لِسَمَن النَّهَاعَةُ إِلّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَمُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَلا يَشْفُورُونَ \* وَإِنَّ لَيْمَا اللهُ بجاهم ويقسمه بحقهم الذي جعله لهم عليه بمثل قوله الفاليون ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وَلا يَشْفُورُونَ \* وَإِنَّ لَنَشُورُ رُسُلنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (١)، أو يعظمهم ويظهر حبهم الفياليون ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَلَقَدْ مَنْ يُعَلَّمُ وَلَهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَهُو خَيْرً لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْأَثْمَامُ إِلّا وَله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّهِ فَهُو خَيْرً لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْأَثْمَامُ إِلّا وَله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّهِ فَهُو خَيْرً لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْأَثْمَامُ إِلّا وَلهُ تعالى: ﴿ وَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّهِ فَهُو خَيْرًا لَهُ عِندَ رَبّهِ وَأُحِلّتُ لَكُمُ الْأَثْمَامُ إِلّا

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف (٨٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء (٢٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات (١٧١، ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) سورة غافر (٥١).

مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (١)، وآيدة القربى وغير ذلك من كتاب وسنة، فهو في جميع ذلك يبتغي بهم إلى الله الوسيلة وقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ﴾ (٢) فشرع به ابتغاء الوسيلة، وجعلهم بما شرع من حبهم وتعزيرهم وتعظيمهم وسائل إليه، ولا معنى لا يجاب حب شيء وتعظيمه و تحريم آثار ذلك، فلا مانع من التقرب إلى الله بحبهم وتعظيم أمرهم وما لذلك من الآثار، إذا كان على وجه التوسل والاستشفاع من غير أن يعطوا استقلال التأثير والعبادة البتة.

وثانيا: أنه فاتهم الفرق بين أن يعبد غير الله رجاء أن يشفع عند الله أو يقرب إلى الله، وبين أن يعبد الله وحده مع الاستشفاع والتقرب بهم إليه، في الصورة الأولى إعطاء الاستقلال وإخلاص العبادة لغيره تعالى، وهو الشرك في العبودية والعبادة، وفي الصورة الثانية يتمحض الاستقلال لله تعالى ويختص العبادة به وحده لا شريك له، وإنما ذم تعالى المشركين لقولهم: «إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» حيث أعطوهم الاستقلال وقصدوهم بالعبادة دون الله سبحانه، ولو قالوا: إنما نعبد الله وحده ونرجو مع ذلك أن يشفع لنا ملائكته أو رسله وأولياؤه بإذنه أو نتوسل إلى الله بتعظيم شعائره وحب أوليائه، لما كفروا بذلك بل عادت شركاؤهم كمثل الكعبة في الإسلام هي وجهة وليست بمعبودة، وإنما يعبد بالتوجه إليها الله.

وليت شعري ماذا يقول هؤلاء في الحجر الأسود وما شرع في الإسلام من استلامه وتقبيله؟ وكذا في الكعبة؟ فهل ذلك كله من الشرك المستثنى من حكم الحرمة؟ فالحكم حكم ضروري عقلي لا يقبل تخصصا ولا استثناء، أو أن ذلك من

<sup>(</sup>١) سورة الحج (٣٢).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة (٣٥).

عبادة الله محضا وللحجر حكم الطريق والجهة، وحينئذ فما الفرق بينه وبين غيره إذا لم يكن تعظيمه على وجه إعطاء الاستقلال وتمحيض العبادة، ومطلقات تعظيم شعائر الله وتعزير النبي عَلِيَا وحبه ومودته وحب أهل بيته ومودتهم وغير ذلك في محلها (١).

أقول: الظاهر أن تأليه المشركين للأصنام والأوثان لم يكن بزعم استقلال تلك الذوات في الوجود عن خلق الباري، ومن الظاهر حصرهم الخلق بالله كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

وإنما إشراكهم في استقلال المشركين بنصب وسائط بينهم وبين الله غير مأذونين فيها، كما تشير إلى ذلك جملة من الآيات التي مرت، وبالتالي فعبودية المشركين للأصنام والأوثان منطلقة من تزلفهم وتعظيمهم لها بغير إذن وأمر من الله، فأطاعوهم وقصدوهم بغير أمر من الله وطاعته، فلم تكن عبودية لله بل طاعة وطوعانية وهي العبودية لغير الله تعالى.

ومن ثم يؤكد القرآن في آيات عديدة كما أشارت إلى ذلك روايات أهل البيت أيضاً، إلى أن جملة العبادات لغير لله كانت في الطاعة لغير الله، وطاعة غير من أمر الله بطاعته، وتعظيم غير من أمر الله بتعظيمه، والتوجه إلى غير من أمر الله بالتوجه إليه، وهو معنى اتخاذ المشركين إلى للأصنام الطينية والأوثان الحجرية، كذا هو معنى اتخاذ الأصنام البشرية والأوثان من بني الإنسان، فالصنم والوثن البشري الذي قد تتخذه جماعة مناوئة للحق هو بنصبهم من يطيعوه بغير أمر الله، ومن يعظمه

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان. السيد الطباطبائي ج١٠ ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان (٢٥).

بغير إذن الله بتعظيمه، وبأن يتوجهوا به إلى الله مع إنه يصد عن سبيل الله كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبانهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْسَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١).

وكما يشير إلى ذلك قول الصادق الله في ذيل هذه الآية: «والله ما سجدوا لهم وما ركعوا لهم، ولكن أطاعوهم» كيف لا وحقيقة العبودية هي الطاعة والطوعانية كاستحقاق للمطاع بذاته.

وكذا قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينٌ ﴾ (٢).

إذ الطوعانية هي الخضوع والانقياد، فالعمدة في الفارق بين التوحيد والشرك، والتوحيد والصنمية هو ما مر، وفي الحقيقة إن القول باستحقاق الطاعة لمطاع لذاته يرجع إلى القول باستقلاله في الحول والقوة، وإلى افتقار العابد المطيع له في ذلك الحول والقوة والوجود.

فالطاعة بداعي الاستحقاق للذات وهي الشرك في الولاية تؤول إلى الشرك في الذات والشرك في الحكم، فالنكير في القرآن على المشركين والوثنيين لا لأنهم يدعون استقلال ذوات الأصنام أو الأرواح المرسلة المرتبطة بها، ولا لزعمهم ضرورة أصل الوساطة والشفاعة بين الخلق والخالق، بل لكون اتخاذها لهم هو بغير الله وإذنه.

ومن ثم فالوثنية والصنمية باقية ضمن أشكال بشرية، كما ورد مستفيضاً في روايات أهل البيت ﷺ: «أن من أطاع وتولى من لم يأمر الله بطاعته وولايته فهو وثن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة (٣١).

<sup>(</sup>۲) سورة پس (۱۰).

يعبد من دون الله (۱)، وفي المقابل إن التوحيد يقام بطاعة وتولي المنصوبين من قبل الله تعالى للطاعة، لكونهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

(١) في معنى ما ذكره الأستاذ روايات كثيرة منها:

■ في الرواية عن أبي جعفر ظيلاً قال: (لا تتخذوا من دون الله ولبجة فلا تكونوا مؤمنين، فإن كل سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة منقطع مضحمل كما يضمحل الغبار الذي بكون عنى الحجر الصند إذا أصابه المطر الجود إلا ما أثبته القرآن).

قال امولي محمد صالح المازندراني: (لا تتخذوا من دون الله وليجة فلا تكون مؤمنين) وليجة الرجل: بطانته وخاصته وصاحب سره ومن اتخذه معتمداً عنيه، وهو صريح كالآية في آن من اتخذ أميناً في الدين وإماماً ومعتمداً لم يأمر الله تعالى باتخاهذه خرج من الإيمان.. شرح أصول الكافي. مولي محمد صالح المازندراني ج ١٢ ص ٣٣١.

■ عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه الله عليه الله يقول: (ولا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد) يعني بـذلك ولا تتخذوا إمامين، إنما هو إمام واحد). بحار الأنوار. العلامة المجنسي ج٢٣ ص٢٥٧.

الكنيني عن محمد بن يحيى عن بن عيسى عن بن محبوب عن عمرو بن ثابت عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه عن قول الله: (ومن الناس من يتخد من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) قال: هم أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعنه الله لنناس إماماً، وكذلك قال: (ولو يرى الذين ظنموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبراً منهم كما تبرؤا منا) الآية، ثم قال أبو جعفر عليه : هموافه يا جابر أئمة الظنم وأشياعهم).

قال صاحب البحار بيان:

المشهور بين المفسرين أن المراد بالأنداد الأوثان.. بحارالأنوار. العلامة المجنسي ج٢٣ ص٢٥٩.

## ◙ سئل آية الله التبريزي:

هل يجوز الاعتقاد بأن النبي والأئمة المعصومين المنطق هم العلة الفاعلية والمادية، والصورية والغائية لجميع الخلائق؟ وهل يجوز إطلاق هذه الألفاظ عليهم؟ وما حكم من يعتقد ذلك؟.

قال في الجواب: إن خلق الدنيا ومن فيها، وكذا خلق الآخرة ومن فيها، وما فيها كله من فعل الله عز وجل ومشيئته، وبما أن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يخلق شيئا عبثا، فالغرض من خلق الدنيا وما فيها هو أن يعرف الناس ربهم، ويصلوا إلى كمالاتهم، بإطاعة الله سبحانه وتعالى، والتقرب إليه، وهذا يقتضي اللطف من الله بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، ونصب الأوصياء والأثمة بهي ليأخذ الناس منهم سبيل الاهتداء، وبما أن الحكمة هي ما ذكر في الخلق حيث يفصح عنه قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقُتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبَدُونِ ﴾ وبضميمة قوله سبحانه: ﴿ خَلَقَ لَكُم مَا فِي الناس والجن هي خلق الذين يعرفون الله سبحانه ويعبدونه، ويهتدون بالهدى، والسابقون على ذلك في علم الله سبحانه الذين يعيشون في الدنيا وسيلة لكسب رضا ربهم، والتفاني في رضاه هم الأنبياء والأوصياء والأثمة «سلام الله عليهم أجمعين» والسابقون في هذه المرتبة هم نبينا محمد والأثمة الأطهار «صلى الله عليهم أجمعين» من بعده.

وبذلك يصح القول أنهم علة غائية لخلق العباد، لا بمعنى أن الخالق يحتاج إلى الغاية، بل لأن إفاضة فيض الوجود بسبب ما سبق في علمه أنهم السابقون الكاملون في الغرض والغاية من الفيض، والله العالم (١).

أقول: تقدير كونهم ﷺ علة غائية يستلزم كونهم علة فاعلية كما هو مقرر في علوم الحكمة، إلا أن الصحيح إنهم علة غائية في الفعل، وهي ليست علة غائية نهائية، بل العلة

<sup>(</sup>١) صواط النجاة. الميرزا جواد النبريزي ج٣ ص٢٣٦.

الغائية النهائية هي الله تعالى فليس وراء الله تعالى منتهى، كما إنه تعالى العلة الفاعلية الأولى فمنه ينشأ الوجود وإليه يعود ويتقوم، وهم وسائط فيضه والشهداء على خلقه في المعاد.

#### ◙ قال القسطلاني في (المواهب اللدنية):

وينبغي للزائر له تلكي أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفع والتوسل به تلكي فجدير بمن استشفع به أن يشفعه الله فيه. قال: وأن الاستغاثة هي طلب الغوث فالمستغيث بطلب من المستغاث به إغاثته أن يحصل له الغوث، فلا فرق بين أن يعبر بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو التشفع أو التوجه أو التجوه؛ لأنهما من الجاه والوجاهة ومعناهما علو القدر والمنزلة، وقد يتوسل بصاحب الجاه إلى من هو أعلى منه.

قال: ثم إن كلا من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه بالنبي ﷺ كما ذكره في تحقيق النصرة ومصباح الظلام واقع في كل حال قبل خلقه وبعد خلقه في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة.

ثم فصل ما وقع من التوسل والاستشفاع به على فعل في الحالات المذكورة (١).

🗉 قال ابن عابدین فی حاشیة رد المحتار: ج٦ ص ٧١٦:

نعم ذكر العلامة المناوي في حديث: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، عن العزبن عبد السلام أنه ينبغي كونه مقصورا على النبي الله وأن لا يقسم على الله بغيره، وأن يكون من خصائصه (٢).

أقول: القسم على الله ليس تحتيم شيء على إرادة الله تعالى؛ لأن الله تعالى لا يبرمه

<sup>(</sup>١) الشيخ الأميني. الغدير ج٥ ص١١١.

<sup>(</sup>٢) العقائد الإسلامية. مركز المصطفى ج ١ ص ٣٦٢.

إلحاح الملحين، وإنما القسم على الله تعالى يرجع إلى استجارة من يقسم بالمقسم به لما للمقسم به من حرمة عند الله تعالى، فيلوذ به بما له من حرمة وجاه عند الله من نعمة الله وسخطه، أو لاستنزال رزقه فهو نوع تشفع بالمقسم به وتوجها به على المقسوم عليه، وعلى ذلك فيعم القسم الذي هو نوع استشفاع وتوسل كل من له جاه وحظوة عند الله تعالى وإن كانت مراتب المقسوم به مختلفة في الشفاعة والوسيلة.

#### ◙ قال الشربيني في مغنى المحتاج: ج١ص ١٨٤ خاتمة:

سئل الشيخ عز الدين هل يكره أن يسأل الله بعظيم من خلقه كالنبي والملك والولي على فأجاب بأنه جاء عن النبي الله علم بعض الناس: اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد نبى الرحمة الخ.

فإن صح فينبغي أن يكون مقصورا عليه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه سيد ولد آدم، ولا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة؛ لأنهم ليسوا في درجته، ويكون هذا من خواصه، والمشهور أنه لا يكره شيء من ذلك (١).

### ■ نقل ابن كثير في البداية ج ١ ص٤٥:

أن ابن تيمية أقر أخيرا في المجلس الذي عقده له العلماء العاملون الربانيون المجاهدون بالتوسل وأصر على إنكار الاستغاثة، مع أنه يقول في رسالة خاصة له في الاستغاثة بجوازها بالنبي فيما يقدر عليه المخلوق.

واعتمد الإمام الحافظ النووي استحباب التوسل والاستغاثة في مصنفاته، كما في حاشية الإيضاح على المناسك له (ص ٤٥٠) و (ص ٤٩٨) من طبعة أخرى، وفي شرح المهذب المجموع (٨، ٢٧٤) وفي الأذكار (ص ٣٠٧) من طبعة دار الفكر، في كتاب أذكار الحج، وص (١٨٤) من طبعة المكتبة العلمية.

<sup>. (</sup>١) العقائد الإسلامية ج ٤. مركز المصطفى ص ٣٦٢.

وهو مذهب الشافعية وغيرهم من الأثمة المرضيين المجمع على جلالتهم (١). أقول: قد مر مراراً أن التوسل والاستغاثة والتوجه والاستشفاع والسؤال كلها من باب واحد وحقيقة واحدة، ذات حيثيات ووجوه متلازمة، فتسويغ أحدها ومنع الأخرى، أو حسبان تباينها ناجم من عدم درك معانيها بغور وعمق ودرجات وأنواع كل منها، وأما تسويغ بن تيمية الاستغاثة بما يقدر عليه المخلوق فقد عرفت أن جملة الأشياء المخلوقة والتي تسأل للداعي هي ذات نسبة إلى الذوات المخلوقة التي هي مجرى الفيض الإلهي المتقوم بتلك النسبة بالإسناد والنسبة إلى الذات الإلهية استمدادا وإيجاداً باعتبار أنه منشأ الوجود.

وقد ذكر القرآن الكريم أفعال كونية مهولة أسندها إلى الملائكة الكرام من دون أن يعني ذلك عزل القدرة الإلهية أو عدم التقوم بها بالحول والقوة والقدرة الإلهية.

■ قال الآلوسي في تفسيره روح المعاني بعد استعراضه أطراف بحث التوسل وآراء العلماء فيه:

وبعد هذا كله أنا لا أرى بأسا في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي عَلَيْهُ عند الله تعالى حيا وميتا ويراد من الجاه معنى يرجع إلى صفة من صفاته تعالى، مثل أن يراد به المحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته، فيكون معنى قول القائل: إلهي أتوسل بجاه نبيك عَلَيْهُ أن تقضى لي حاجتي، إلهي اجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي.

ولا فرق بين هذا وقولك: إلهي أتوسل برحمتك أن تفعل كذا إذ معناه أيضا إلهي اجعل رحمتك وسيلة في فعل كذا.

بل لا أرى بأسا أيضا بالإقسام على الله تعالى بجاهه ﷺ بهذا المعنى والكلام

<sup>(</sup>١) العقائد الإسلامية. مركز المصطفى ج ٤ ص ٣٦٤.

في الحرمة كالكلام في الجاه..

وقال: إن التوسل بجاه غير النبي عَلَيْ لا بأس به أيضا إن كان المتوسل بجاهه مما علم أن له جاها عند الله تعالى، كالمقطوع بصلاحه وولايته، وأما من لا قطع في حقه بذلك فلا يتوسل بجاهه لما فيه من الحكم الضمني على الله تعالى بما لم يعلم تحققه منه عز شأنه وفي ذلك جرأة عظيمة على الله تعالى (١). انتهى (٢)

أقول: تعليقا على كلام بن تيمية والآلوسي: ما ذكره بن تيمية ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>١) الآلوسي. روح المعاني ج٣ ص٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) للآلوسي في المصدر المذكور بحث مطول في مسألة التوسل، والذي يبدو لنقارئ بشكل واضح أن البحث خليط من المحق والباطل وفيه الكثير من التشويش، وفي آخر البحث ذكر رأيه ويظهر واضحاً من نص كلامه أنه يقبل التوسل بنحو يقرب مما يذكره أعلام الإمامية، لكنه في آخر البحث يعود لنباطل والتشويش فيقول: (إن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم مثل يا سيدي فلان أغشي، وليس ذلك من التوسل المباح في شيء، واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك، وأن لا يحوم حول حماه، وقد عده أناس من العنماء شركاً وأن لا يكنه فهو قريب منه.

ولا أرى أحداً ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت المغيب يعنم الغيب أو يسمع النداء ويقدر بالذات أو بالغير عنى جنب الخير ودفع الأذى، وإلا لما دعاه ولا فتح فاه، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، فالحزم والتجنب عن ذلك وعدم الطنب إلا من الله تعالى القوي الغني الفعال لما يريد). انتهى.

ويتبين من كلامه أن الاختلاف بينه وبين الشيعة صغروي وليس كبروياً، بمعنى أن نقطة الخلاف في من يتوسل به لا في أصل التوسل والاستشفاع والإقسام بجاه شخص عنى الله، والذي يشهد لما ذكرته من التشويش وخلط الكلام أن المصحح لطبعة الكتاب وهو (علي عبدالباري عطية) قال عند هذه الفقرة معلقاً على كلام المصنف: (هذا هو الحق وهو أنه يتجنب ذلك مطفقاً، وما مال إليه المصنف ذبل ذلك من الجواز هو رأي له غير مقبول فتنبه) انتهى. وما يجدر أن ينتبه له القارئ الكريم أن أعلام العامة وأن قنبوا وجوه الكلام لكي يدلسوا ماهو الحق من معارف القرآن الكريم إلا أن الحق المبين يظهر في طبات كلامهم وما بين سطورهم.

القسم الأول: التوسل بإيمان الشخص بالنبي ومحبته له.

القسم الثاني: التوسل بدعاءِ النبي و شفاعته.

القسم الثالث: التوسل بذات النبي الشريفة.

وأضاف الآلوسي قسما رابعاً، وهو التوسل بجاه النبي ﷺ عند الله حياً وميتاً بما يرجع إلى صفة إلهية، أي إن محبة الله ورحمته لنبيه.

وليت شعري كيف يعظم الإيمان بالنبي الله ويجعل وسيلة دون ذات النبي، مع أن الإيمان لم يكن إيماناً إلا بتعلقه بذات النبي، فهو أصل الإيمان وقوامه، إلا أن يكون الإيمان بالله أعظم من الذات الإلهية، مع أن الإيمان لم يحظ بشرف إلا بلحاظ متعلقة وهو النبي الله فلماذا كل هذه الحساسية والنفرة من سيد الأنبياء.

وكذلك الحال في التوسل بدعاء وطلب النبي وشفاعته، وهل دعاء النبي النبي وشفاعته وهل دعاء النبي النبي وشفاعته الذي هو عمل من الأعمال الصادرة من ذات النبي النبي النبي المقدسة، كذلك يجري الكلام في كلام الآلوسي، فهل جاه النبي غير ذاته المقدسة.

ثم ما الفرق بين رحمة الله ومحبة الله في القسم الرابع التي هي من أفعال الله تعالى وبين ذات النبي تَنْهُ التي هي أيضا من أفعال الله تعالى، بل ذاته؟ هي عين فعل الرحمة الإلهية، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للْمَالَمِينَ ﴾ (١).

فكيف يفرق بين صفات الله الفعلية وبين ذات النبي عَلَيْهُ مع أن المآل واحد، وكأنما التوجه إلى ذات النبي عَلَيْهُ والتوسل بها مقطوعة الإضافة عندهم عن الله تعالى مع أنه عَلَيْهُ أقرب الخلق لله، وهو وسيلة الوسائل.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء (١٠٧).

فيقدمون ويتوجهون إلى الله بما هو أقل منزلة، ويجفون ما هو أكبر منزلة وأوجد مقاما عند الله تعالى، أو يحسبون أن الصفات الفعلية هي غير فعلم تعالى ومغايرة للذوات الشريفة المخلوقة.

## ◙ قال التاج السبكي:

ويحسن التوسل والاستغاثة بالنبي الله إلى ربه، ولم ينكر ذلك أحد من السلف والخلف حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم وابتدع ما لم يقله عالم، وصار بين الأنام مثلة. انتهى (١)

## ◙ قال المفسر الشعراوي:

التوسل بالنبي على أو الأولياء مسألة لا يصح أن تكون مثار خلاف من أحد... ونقول لمن يكفر المتوسلين بالنبي أو الولي: هذبوا هذا القول قليلا، إن حدوث مثل هذا القول هو نتيجة عدم الفهم، فالذي يتوسل إلى الله بالنبي أو الولي هو يعتقد أن له منزلة عند الله.

وهل يعتقد أحد أن الولي يجامله ليعطيه ما ليس له عند الله عليه طبعا لا.

وهناك من قال: إن الوسيلة بالأحياء ممكنة، وأن الوسيلة بالأموات ممنوعة، ونقول له: أنت تضيق أمرا متسعا؛ لأن حياة الحي لا مدخل لها بالتوسل، فإن جاء التوسل بحضر ته الله الله، فإنك قد جعلت التوسل

بحبك لمن علمت أنه أقرب منك إلى الله، فحبك له هو الذي يشفع، وإياك أن تظن أنه سيأتي لك بما لا تستحق (٢).

أقول: قد مر أن التشفع بذات النبي وحبه والإيمان به، إنما صار له جزاء موفوراً

<sup>(</sup>١) الآلوسي. روح المعاني ج٣ ص٢٩٥ طبعة دار الكتب العنمية.

 <sup>(</sup>٢) يشير الشعراوي في هذا النص الى معنى وهو: إن التوسل بنفسه عمل شرعي له ما يقابله من الجزء الإلهي؛ لأنه
 يتضمن إثبات حب المتوسل للولي وهو فضيئة قرآنية عظيمة قرر في مقابلها ثواب إلهي جزيل.

وعملاً شريفاً باعتبار تعلقه بذات النبي الله فكيف لا يحتفى بما هو أصل في الشفاعة ويتمسك بما هو فرع. انتهى

ثم يقول الشعراوي: والجماعة التي تقول: لا يصع أن نتوسل بالنبي على النبي النبي النبي النبي الله الرفيق الأعلى، نقول لهم: انتظروا قليلا وانتبهوا إلى ما قال سيدنا عمر، قال: كنا في عهد رسول الله الله الله الله الله ونستسقي به، ولما انتقل رسول الله وسل بعمه العباس، وقالوا: لو كان التوسل برسول الله جائز بعد انتقاله لما عدل عمر بن الخطاب عن التوسل بالنبي الله بعد انتقاله، وذهب إلى التوسل بعم النبي الله النبي النبي الله النبي النبي الله النبي النبي النبي النبي النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي اله النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي الله النبي النبي

ونسأل أقال عمر: «كنا نتوسل بنبيك والآن نتوسل إليك بالعباس الم قال: والآن نتوسل إليك بالعباس أم قال: والآن نتوسل إليك بعم نبيك»(١)؟!

أقول: ونعم ما تفطن إليه بأن وجاهة العباس ابن عبد المطلب بإضافته إلى شرفية ذات النبي عَلَيْ المقدسة فالتوسل راجع إلى تلك الإضافة. انتهى

ثم يقول الشعراوي: ولذلك فالذين يمنعون ذلك يوسعون الشقة على أنفسهم؛ لأن التوسل لا يكون بالنبي على فقط، ولكن التوسل أيضا بمن يمت بمسلة إلى النبي على أنه يعتقد أن الذي توسل به لا يقدر على شيء، إنني أتوسل به إلى الغير لأني أعرف أنه لا يستطيع أن ينفذ إلى مطلوبي.

<sup>(</sup>۱) يجيب الشعراوي في هذا الكلام عن إشكال مقدر قد ذكره الآلوسي في روح المعاني ج٣ ص ٢٩٦ حيث قال: فإنه لو كان التوس به عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله من هذه الدار لما عدلوا الى غيره، بن كانوا يقولون: النهم إنا نتوس إليك بنينا فاسقنا وحاشاهم أن يعدلوا عن التوس بسيد الناس الى التوس بعمه العباس، وهم يجدون أدنى مساغ لذلك، فعدولهم هذا مع أنهم السابقون الأولون وهم أعلم منها باقه تعالى ورسوله عليه وبحقوق الله تعالى ورسوله عليه المسلاة والسلام وما يشرع من الدعاء وما لا يشرع وهم في وقت ضرورة ومخمصة يطبون تفريج الكربات وتيسير العبسير وإنزال الغيث بكن ضريق دلين واضع على أن المشروع ما سنكوه دون غيره، انتهى.

إذن فلنبعد مسألة الشرك بالله عن هذا المجال، ونقول: نحن نتوسل به إلى غيره لأننا نعلم أن المتوسل إليه هو القادر وأن المتوسل به عاجز.

وهذا هو منتهى اليقين ومنتهى الإيمان.

ولكن المتوسل به قد ينتفع وقد لا ينتفع، وعندما توسل سيدنا عمر بالعباس عم النبي كان يفعل ذلك من أجل المطر، والمطر في هذه الحالة لا ينتفع به رسول الله، لذلك جاء بواحد من آل البيت وكأنه قال: «يا رب عم نبيك عطشان فمن أجله نريد المطر».

فإذن فتوسل عمر بن الخطاب بعم النبي دليل ضد الذين يمنعون التوسل بالنبي بعد الانتقال إلى لرفيق الأعلى. انتهى (١)

أقول: قد عرفت أن التوسل هو طريق التوحيد القويم الحصري، وأن الصد عنه يؤل إلى التشبيه أو التعطيل وهو الشرك بعينه. انتهى

<sup>(</sup>١) محمد متولى الشعراوي، تفسير الشعراوي ج٥ ص ٣١٠٧.

| e. |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |

# محتويات الكتاب

| مقدمة المقرر                                                |
|-------------------------------------------------------------|
| الضرورة الأولى: دونية العبد                                 |
| الضرورة الثانية: دونية العالم الدنيوي                       |
| الضرورة الثالثة: طي الطريق ومضاعفة الخطوة                   |
| الضرورة الرابعة: عظّمة المعبود                              |
| مقدمة المؤلف «دام ظلّه»١٣٠٠                                 |
| مقدّمة البحث١٧                                              |
| وفيها نقطتان١٧                                              |
| النقطة الأولى: لا توحيد إلا بالتوسل                         |
| النقطة الثانية: كل ما يرتبط بالنبي وآله ﷺ وزانه وزان الأصول |
| الفصيل الأول / وجوه الاستدلال على مسألة التوسيل             |
| وجوه الاستدلال على مسألة التوسل٢٥                           |
| الوجه الأول: التوجه بالوسائل ضرورة عقلية                    |
| قصد الشي توجه لوجهه                                         |
|                                                             |
| شرطية الإِيمان بالآيات في صعود الأعمال٣٦                    |
| وَجُهُ آخر في شرطية التوجّه بهم إلى الله في صحة العبادات ٣٩ |

| ٤٢        | شرطية التولي والتبري في أصل الإيمان                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٣        | الوجه الثالث: غواية إبليس لاستكباره عن التوجه بآدم            |
| ٤٥        | لا مسرح للاشتباه في التطبيق العقائدي                          |
| ٤٧        | الوجه الرابع: لا نفي للتعطيل والتشبيه إلا بالتوسل وهو التوحيد |
| ٥٣        | الوجه الخامس: آيات الأسماء                                    |
| ٦٠        | تحقيق في معنى الاسم في القرآن                                 |
| ٠ ه٦      | الوجه السادس: ابتغاء الوسيلة                                  |
| ٦٩        | الوجه السابع: وجه الشفاعة                                     |
| ٦٩        | طوائف الآيات                                                  |
| ٦٩        | الطائفة الأولى: آيات نفي الشفاعة                              |
| ٦٩        | الطائفة الثانية: آيات نفي الشفعاء                             |
| ٧٠        | الطائفة الثالثة: آيات تحقق الشفاعة مع الإذن الإلهي            |
| ٧١        | الطائفة الرابعة: آيات تحقق الشفاعة من قبل المرضي قولا وفعلا   |
| ٧١        | الطائفة الخامسة: آيات تحقق الشفاعة في صالح من كان مرضياً      |
| ٧٢        | الطائفة السادسة: آيات ضرورة تحقق الشفاعة                      |
| ٧٣        | بحوث الآية الأولى                                             |
| ٧٣        | القاعدة الأولى: التوسل شرط في صحة التوبة                      |
| ۰         | مناقشة مع الفخر الرازي                                        |
| <b>YY</b> | القاعدة الثانية: شرطا الإيمان والعبادة                        |
| ٧٩        | الانتماء الصادق لأهل البيت ﷺ                                  |
| ۸۲        | نزول الفيض الإلهي متوقف على شروط ثلاثة                        |
| ۸٤        | التوجه بهم ناموس وسنّة الهبة                                  |

| ۸۸                        | بحوث الآية الثانية                      |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| ع وشفاعة النبي وأهله ﷺ ٨٨ | القاعدة الثالثة: نيل كل كمال بالاستشفار |
|                           | سؤال حول قرب الله وضرورة الواسطة إ      |
|                           | الصفات الإلهية العظمى والحاجة إلى وس    |
|                           | تعليق على مقولة الاستغراق في الرسالة    |
| 1-7                       | التوفيق بين قربه تعالى منا وبعدنا عنه   |
| 1.٧                       | احتياج عموم الخلق لوساطة سيد الأنبيا    |
|                           | نفي الواسطة رؤية إبليسية                |
|                           | النبى وأهل بيته ﷺ الأبواب والحجب و      |
| 118                       | الشفاعة فعل تكويني                      |
| یني                       | طلب الشفاعة تعلق بالاسم الإلهي التكو    |
| 110                       | استعراض بعض روايات المقام               |
| \\Y                       | الوجه الثامن: بحث الكلمات               |
| \\Y                       |                                         |
| 119                       | تحقيق في معنى الكلمة في القرآن          |
| اء المناسك على ١٢٥.       | الوجه التاسع: دلالة القصد إلى الحج وأد  |
| ١٣٩                       | شواهد من مناسك الحج                     |
| 179                       | تجسد التوسل واللواذ بحضرة الأولياء إ    |
| ١٣٩                       | الشاهد الأول: مقام إبراهيم ﷺ            |
| ١٤٠                       | الشاهد الثاني: حجر إسماعيل ﷺ            |
| بة۲                       | الشاهد الثالث: ولادة علي ﷺ في الكعب     |
| ١٤٥                       | الشاهد الرابع: شواهد أخرى               |

| الوجه العاشر: قاعدة الإثبات بلا تشبيه والتنـزيه بلا تعطيل١٤٧      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| معنى نسبة الفعل بإسنادين لفاعلين بالطولية ١٥٤                     |  |  |  |  |  |
| الفصل الثاني / تحليل مفاد وأبعاد يا محمد ويا علي                  |  |  |  |  |  |
| المقام الأول: مقام النداء                                         |  |  |  |  |  |
| نداء الرسول ﷺ في العبادات نوع توسل١٦٦                             |  |  |  |  |  |
| المقام الثاني: مقام الاستغاثة                                     |  |  |  |  |  |
| صور الاستغاثة بأهل البيت المثلث ١٦٧                               |  |  |  |  |  |
| الصورة الأولى:١٦٧                                                 |  |  |  |  |  |
| الصورة الثانية:١٦٨                                                |  |  |  |  |  |
| الصورة الثالثة                                                    |  |  |  |  |  |
| شواهد الصورة الثالثة                                              |  |  |  |  |  |
| الشاهد الأول                                                      |  |  |  |  |  |
| وتقريب الآية من وجهين                                             |  |  |  |  |  |
| الشاهد الثانيالشاهد الثاني                                        |  |  |  |  |  |
| الشاهد الثالث                                                     |  |  |  |  |  |
| سبب النـزول                                                       |  |  |  |  |  |
| الشاهد الرابع                                                     |  |  |  |  |  |
| الاستغاثة بهم ﷺ تستوعب حاجات الروح والبدن                         |  |  |  |  |  |
| النقطة الأولى: أصول عمارة الأرض منبثقة من الأولياء ﷺ١٧٩           |  |  |  |  |  |
| النقطة الثانية: ديدن سيرة الرواة على عموم مراجعاتهم للأئمة ﷺ ١٨٠٠ |  |  |  |  |  |
| النقطة الثالثة: عموم مرجعيتهم ﷺ في العلوم والشؤون المختلفة ١٨١    |  |  |  |  |  |
| النقطة الرابعة: فصل الدين عن نظام الطبيعة                         |  |  |  |  |  |

#### الفصل الثالث / ملفات التوسل

| الطائفة الأولى: استغاثة المعصومين ببعضهم البعض ﷺ١٨٩                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| استغاثة الرسولﷺ بعلي للله                                                                            |
| توضيح إشكال                                                                                          |
| استغاثة على للله بالرسول ﷺ                                                                           |
| استغاثة فاطمة بلي بالرسولﷺ١٩٤                                                                        |
| استغاثة الحسين على بالرسول للله الرسول المالة                                                        |
| استغاثة السجاد ﷺ في دعائه بالنبي والأئمة ﷺ١٩٥                                                        |
| استغاثة الإمام الكاظم على بالزهراء على                                                               |
| استغاثة زينب على برسول الله ﷺ١٩٧                                                                     |
| الطائفة الثانية: الندب إلى الاستغاثة بالمعصومين المنظم النائية الندب إلى الاستغاثة بالمعصومين المنظم |
| الطائفة الثالثة: الندب الخاص بتوجه النداء إلى المعصومين ﷺ ٢٠٣                                        |
| الندب الخاص بتوجه النداء إليهم بلفظ النداء وبذكرهم                                                   |
| الفتاوي الدينيةالفتاوي الدينية.                                                                      |
| كلمات العلماء من الفريقينكلمات العلماء من الفريقين                                                   |
| محتويات الكتاب                                                                                       |

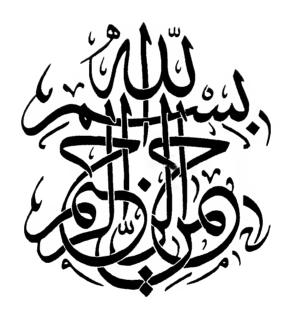